

# بيا شالرمن ارجيم

### النّوعُ الرّابعَ والسِّيتُون في إعبِ إزالهُت مُرْآن

أفرده بالتصنيف خلائق ؛ منهم الخطابي ، والرماني ، والزَّمُلكاني ، والإمام الرازي ، وابن سُراقة ، والقاضي أبو بكر الباقلاني : قال ابن العرَبي : ولم يصنّف مثل كتامه .

اعلم أنَّ المعجزة أمرُ خارق للعادة ، مقرون بالتحدَّى ، سالمُ عن المعارضة ؛ وهي إما حسَّية وإمَّا عقلية ، وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسَّيَّة لبلادَّتهم ، وقلَّة بصيرتهم ، وأكثر معجزات هذه الأمة عقليَّة لفرط ذكائهم ، وكال أفهامِهم ، ولأنَّ هذه الشريعة لمّا كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة ، خُصَّت بالمعجزة المقلية الباقية ؛ ليراها ذوو البصائر ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ﴿ مَامِنَ الْأَنْبِياءُ نَبِّي إِلَّا أُعْطِيَ مَامِثُكُ آمَنَ عَلَيْهِ البشر ؛ و إنَّمَا كَانَ الذِّي أُوتِيتُهُ وحَيًّا أُوحَاهُ الله إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابِعاً » . أخرجه البخارى ، قيل إن معناه أن معجزات الأنبياء انقرضتْ با نقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا مَنْ حضرها ، ومعجزة القرآن مستمرَّة إلى يوم القيامة وخرقُه العادةَ في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيّبات، فلا يمرّ عصر من الأعصار إلاَّ ويظهر فيهشيُّ بما أخبَر به أنَّه سيكون ؛ يدلُّ على صحة دعواه . وقيل : المنى أنَّ المعجزات الواضحة المــاضية كانت حسِّية تشاهَد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى ، وممجزة القرآن تشهد بالبصيرة ، فيكون مَنْ يتبعه لأجلها أكثر ؛ لأن الذي يشاهَد بعين الرأس ينقرِ ضبانقراض مشاهدِه ، والذي يشاهَد بعين العقل باقي ، يشاهِده كلُّ مَنْ جاء بعد الأول مستمرًا .

قال في فتح البارى : ويمكِّن نَظْم القولين في كلام واحدٍ ؛ فإن محصَّلهما لا يُنافى

بعضُه بعضًا ، ولا خلاف بين العقلاء ، أنَّ كـتاب الله تعالى معجزٌ لم يقدر واحِدٌ على معارضته بعد تحدّيهم بذلك ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَالَامَ الله ﴾ (١) ، فلولا أن سماعه حجَّة عليه لم يقف أمر ه على سماعه، ولا يكون حجة إلا وهو ممجزة ، وقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِ مَا الآبَاتُ عِنْدَ الله وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ \* أَوَ كَمْ بَكُفْهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتلَى عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) ، فأخبر أن الكتاب آية من آياته ، كاف في الدلالة ، قائم مقام معجزات غيره وآيات مَنْ سواه من الأنبياء ، ولمَّا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ، وكانوا أفصح الفصحاء ، ومصاقعَ الخطباء ، وتحدَّاهم علىأن يأتوا بمثله ، وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا ، كما قال تعالى: ﴿ فَلْمَا تُوا بَحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ (٣) ، ثُمْ تَحَدَّاهُم بَعْشُرِ سُورٍ مِنهُ فِي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَا تُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْوُلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾ <sup>(٤)</sup> ، ثم تحدّاهم بسورة فى قوله : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوابِسُورَةِمِنْلِهِ... ﴾ (٥) الآية ، ثم كرَّر في قوله : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْبٍ مَّـا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ... ﴾ (٧) الآية ، فلمَّا مجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء فيهم والبلفاء،نادَى عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن ، فقال : ﴿ قُلُ لَيْنِ اجْتَمَمَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِيمْثُلِ هَذَا الْقُرْ آن لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ (٧) ، هذا وهُم الفصحاء اللَّدّ ، وقد كانوا أحرصَ شيء على إطفاء نوره ، وإخفاء أمرِه ، فلوكان في مقدرتهمممارضتُه لمدلوا إليها قطعاً للحجَّة . ولم يُنقَل عن أحد منهم أنه حدَّث نفسَه بشيء من ذلك ولا رامه، بلُّ عدلوا إلى العِناد تارة، وإلى الاستهزاءأ خرى ، فتارة قالوا : « سِحر » وتارة قالوا: «شعر»

<sup>(</sup>١) التوبة ٦ (٢) المنكبوت ٥٠،١٥ (٣) الطور ٣٤

<sup>(</sup>٤) هود ١٣ (٥) يونس ٣٨ (٦) البقرة ٢٣

<sup>(</sup>٧) الإسراء ٨٨

وتارة قالوا «أساطير الأولين » ، كلّ ذلك من التحيّر والانقطاع ، ثم رضُوا بتعديم السيف في أعناقِهم وسَّبي ذراريّهم وحُرَمهم ، واستباحة أموالهم ، وقد كانوا آنف شيء وأشده حميّة ، فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه ؛ لأنه كان أهون عليهم ؛ كيف وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس قال : جاء الوليدبن المفيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له ؛ فبلغ ذلك أبا جهل ، فأتاه فقال : ياعم ، إن قومك يريدون أن يجمعوا لكما لأليمطوكه ، فإنك أبيت (١) محمد التمرض لما قبله (٢٠) ، قال : قد علمت قريش أنّى من أكثرها مالا ، قال : فقل فيه قو لا ببلغ قومك إنك كاره له ، قال : وماذا أقول ! فوالله مافيكم رجل أعلم بالشعر متى ، ولا برجزه ، ولا بقصيده ، ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لشمر (٣) أعلاه ، مغد ق أسفله ، وأنه ليعلو ولا يعلى عليه ، وأنه ليحقم ما تحته ، قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه ، قال : دعنى حتى أفكر ، فلما فكر قال : قذا سحر ثور يؤثر ، يأثره عن غيره .

قال الجاحظ: بَعَث الله محداً صلى الله عليه وسلم أكثر ماكانت العرب شاعراً وخطيباً ؛ وأحكم ماكانت لفة ، وأشد ماكانت عُدة ، فدعا أقصاها ، وأدناها إلى توحيد الله و تصديق رسالته ، فدعاهم بالحجة ، فلما قطع المذر ، وأزال الشبهة ، وصار الذى يمنعهم من الإفرار الهوى والحية ، دون الجهل والحزرة ، حملهم على حظهم بالسيف ، فنصب لهم الحرب ونصبوا له ، وقتل من عليتهم وأعلامهم وأعامهم وبنى أعامهم ، وهو فى ذلك يحتج عليهم بالقرآن ، ويدعوهم صباحاً ومساء إلى أن يعارضوه إن كان كاذباً بسورة واحدة ، أو بآيات يسيرة ، فكلا ازداد تحدياً لهم بها، وتقريعاً لمجزهم عنها تكشف من نقصهم ماكان مستوراً ، وظهر منه ماكان خفياً ، فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له : أنت تعرف من أخبار الأمم مالا نعرف ؛ فلذلك يمكنك مالا يمكننا . قال : فها توها مفتريات ، فلم يرثم ذلك خطيب ، ولا طمع فيه شاعر ، ولا طبع فيه تلكنه ، ولو تكلفه ، ولو تكلفه نظم ذلك ، ولوظهر لوجد مَنْ يستجيده ويحايي عليه ويكايد فيه ، له ما ذلك ، ولوظهر لوجد مَنْ يستجيده ويحايي عليه ويكايد فيه ، له ما ذلك ، وله اثبته من ط

ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض، فدل ذلك الماقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم ، واستحالة لفتهم ، وسهولة ذلك عليهم ، وكثرة شعرائهم ، وكثرة مَنْ هجاه منهم ، وعارض شعراء أصحابه ، وخطباء أمَّته لأنَّ سورةً واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله ، وأفسد لأمره ، وأبلغَ في تكذيبه ، وأسرعَ في تفريق أتباعه من بذَّل النَّمُوسِ، والخروج من الأوطان، وإنفاق الأموال، وهــذا من جليل التَّدْبير الذي لايخني على من هو دون قريش والعرب في الرأى والعقل بطبقات ، ولهم القصيد العجيب ، والرجَز الفاخر ، والخطب الطوال البليغة ، والقِصار الموجزة ، ولم الأسجاع والمزدَوج ، واللفظ المنثور ، ثم يتحدّى به أقصاهم بمدَّ أن أظهر مجز أدناهم ، فمحال\_ أكرمك الله \_ أن مجتمع هؤلاء كلُّهم على الفلط في الأمر الظاهر ، والخطأ المكشوف البينَ ، مع التقريع بالنقص ، والتوقيف على العجز ، وهم أشدُّ الخلق أنفة ، وأكثرهم مَفَاخَرَةً ، والـكلام سيَّد عملهم ، وقد احتاجوا إليه ، والحاجة نبعث على الحيلة في الأمر الغامض، فكيف بالظاهر! وكما أنه محال أن يطبقوا ثلاثا وعشرين سنةعلى الغلط في الأمر الجليل المنفعة ، فـكذلك محال أن يتركُوه ، وهم يعرفونه ، ويجدون السبيل إليه وهم يبذلون أكثر منه ! انتهى .

### فص\_\_\_\_ل

لما ثبت كونُ القرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وجب الاهمامُ بمعرفة وجه الإعجاز ، وقد خاض الناس فى ذلك كشيراً ، فبين محسن ومسى ، فزعم قوم أنّ التّحدّى وقع بالكلام القديم الذى هوصفه الذات ، وأنّ العرب كُلفّت فى ذلك ما لايطاق ، وبهوقع عجزها وهو مودود ؛ لأن ما لا يمكن الوقوف عليه لا يُتصور التحدّى به ، والصواب ما قاله الجمهور أنّه وقع بالدّ الله على القديم ، وهو الألفاظ .

مْ زعم النظَّام (١) أن إعجازه بالصَّرْفة ، أي أن الله صرف العرب عن معارضته

<sup>(</sup>١) هو أبو إسحاق لمراهيم بن سيار النظام ، شيخ الجاحظ وأحد رموس المقرلة ، وإليه تنسب الغرقة . وإليه تنسب الغرقة النظامية . توفى في خلافة المعتم سنة بضع وعشرينومائتين . انظر آراءه في المواقف ٦٢٧

وسلب عقولهم ، وكان مقدوراً لهم ، لكن عاقهما مر خارجى ، فصار كسائر المعجزات . وهذا قول فاسد بدليل فوقل لكن اجتمعت الإنس وَالْجِنْ ... كه (١) الآية ، فا نه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم ، ولو سلبوا القدرة لم يبق لهم فائدة لاجماعهم ، لمزلته منزلة اجماع للوتى ، وليس عَجْزُ الموتى بما يحتفل بذكره ، هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن ، فكيف يكون معجزاً وليس فيه صفة إعجاز ! بل المعجز هو الله تعالى ، حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله .

وأيضاً فيلزم من القول بالصَّرْفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدَّى ، وخلوَّ القرآن من الإعجاز ، وفي ذلك خرق لإجماع الأمة ؛ أن معجزة الرسول العظمى باقية ولا معجزة له باقية سوى القرآن .

قال القاضى أبو بكر في وممّا يبطل القول بالصّر فة أنه لوكانت الممارضة ممكنة \_ و إمّا منع منها الصّر فة ، لم يكن الكلام معجزاً ، و إمّا يكون بالمنع معجزاً ، فلا يتضن الكلام فضيلة على غيره فى نفسه . قال : وليس هذا بأعجب من قول فريق منهم إنّ الكلام قادرون على الإنيان بمثله ؛ و إمّا تأخّروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعدّوه لوصلوا إليه به ، ولا بأعجب من قول آخرين : إن العجز وقع منهم ؛ وأما من بعدهم فنى قدرته الإنيان بمثله ؛ وكل هذا لا يعتد به (٢) .

وقال قوم: وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة ، ولم يكن ذلك مَنْ شأن العرب .

وقال آخرون : ما تضمّنه من الإخبار عن قصص الأولين وسائر المتقدمين حكاية من شاهدها وحضرها .

وقال آخرون: ماتضة به من الإخبار عن الضائر، من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله : ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهُمْ لَوْلاً يُعَذِّبُنَا الله ﴾ (٢) ، ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهُمْ لَوْلاً يُعَذِّبُنَا الله ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٨٨ (٢) إعجاز القرآن٤٤، ٤٤ بتصرف (٣) آل عمران ١٢٢

<sup>(</sup>٤) المجادلة ٨

وقال القاضى أبو بكر : وجُهُ إعجازه مافيه من النَّفَام والتأليف والترصيف ، وأنه خارج عن جميع وجوه النظم الممتاد في كلام العرب ، ومُباينُ لأساليب خطاباتهم . قال ولمذا لم يمكنهم معارضته .

قال: ولا سبيل إلى معرفة إعجازالقرآن من أصناف البديع التي أودعوها في الشعر، لأنه ليسمّا يخرق العادة ، بل يمكن استدراكه بالعلم والتدريب والتصنّع به ، كقول الشعر ، ورصّف الخطب ، وصناعة الرسالة ، والحذّق في البلاغة ، وله طريق تُسْلَك ، فأما شأو نظم القرآن فليس له مثال يُحتذى ، ولا إمام يُقتدى به ، ولا يصح وقوع مثله اتفاقاً . قال : ونحر نعتقد أن الإعجاز في بعض القرآن أظهر ، وفي بعضه أدق وأغمض .

وقال الإمام فخر الدين : وَجُه الإعجاز الفصاحة ، وغرابة الأسلوب ، والسلامة من جميع العيوب .

وقال الزَّمْلُكَانَى : وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الحاص به ، لا مطلق التأليف، بأن اعتدلت مفرداته تركيباً وزنة،وعَلَتْ مركباته معنَّى ، بأن يوقَعَ كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى .

وقال ابن عطية : الصحيح والدى عليه الجهور والحدّاق في وجه إعجازه ، أنه بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه ؛ وذلك أنّ الله أحاط بكل شيء علما ، وأحاط بالكلام كله علما، فإذا ترتبت (١) اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتُبيّنُ المعنى بعد المعنى ، ثم كذلك من أوّل القرآن إلى آخره ، والبَشر يعمّهم الجهل والنسيان والذهول ، ومعلوم ضرورة أن أحداً من البشر لا يحيط بذلك ، فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة ، وبهذا يبطل قول من قال : إن العرب كان في قدرة أحد قط .

<sup>(</sup>۱۰) ط: ﴿ تُرتب ٤

ولهذا ترى البليغ ينقّح القصيدة أو الخطبة حولاً ، ثم ينظر فيها فيفيّر فيها وهم جرّا ، وكتاب الله تعالى لو نزَعْتَ منه لفظة، ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد . ونحن تتبيّن لنا البراعة في أكثره و يخني علينا وجهها في مواضع ، لقصورنا عن مم تبة العرب يومئذ في سلامة الذّوق ، وجوّدة القريحة . وقامت الحجة على العالم بالعرب ؛ إذ كانوا أرباب الفصاحة ، ومظنّة المعارضة ، كما قامت الحجة في معجزة موسى بالسّحَرة ، وفي معجزة عيسى بالأطبّاء ؛ فإن الله إنما جمل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرع ما تَكون في زمن النبيّ الذي أراد إظهاره ، فكان السحر قد انتهى في مدّة مُوسى إلى غايته ؛ وكذلك الطبّ في زمن عيسى ، والفصاحة في زمن محمد صلى الله عليه وسلم (١٠) .

وقال حازم فى منهاج البلغاء: وجه الإعجاز فى القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جيع أنحائها فى جميعه ، استمراراً لا يوجد له فترة ، ولا يقدر عليه أحد من البشر وكلام المرب ومَنْ تحكلم بلغتهم ، لا تستمر الفصاحة والبلاغة فى جميع أنحائها فى المالى منه إلا فى الشىء اليسير المعدود ، ثم تعرض الفترات الإنسانية فينقطع طيب الحكلام ورونقه ، فلا تستمر لذلك الفصاحة فى جميعه ، بل توجد فى تفاريق وأجزاء منه (٢) .

وقال المراكشي في شرح المصباح: الجهة المعجزة في القرآن تعرف بالتفكّر في علم البيان، وهوكا اختاره جماعة في تعريفه ما يحترز به عن الحطأ في تأدية المدنى، وعن تعقيده، وتعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لمقتضى الحال ؛ لأن جهة إعجازه ليست مفردات الفاظه، وإلاّ لكانت قبل نزوله معجزة، ولا مجرد تأليفها ؛ وإلاّ لكانكل تأليف معجزاً، ولا إعرابها وإلاّ لكانكلام معرب معجزاً، ولا مجرد أسلوبه وإلاّ لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجزاً، والأسلوب الطريق، ولكان هَذَبان مسيلة معجزاً ؛ ولأنّ الإعجاز يوجد دونه ، أي الأسلوب في نحو ﴿ فَلَمَّ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ مَسيلة معجزاً ؛ ولا بالصّر فعن معارضتهم ؛ لأن خَلَصُوا نَجِياً ﴾ (٣) ، ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ ﴾ (٤) ، ولا بالصّر فعن معارضتهم ؛ لأن

<sup>(</sup>١) مقدمة التفسير المطبوعة ٢٧٨ ، ٢٨٠ ، ونقله الزركشي في البرهان ٢: ٩٧

<sup>(</sup>٢) تله ق البرهان ٢: ١٠١ (٣) يؤسف ٨٠ (٤) الحجر ٩٤

تعجّبهم كان من فصاحته ؟ ولأنّ مسيلة وابن المقفّع ، والمعرّى وغيرهم قد تعاطوها فلم يأتوا إلا بما تُمُجّه الأسماع ، وتنفر منه الطباع ، ويُضحَكمنه في أحوال تركيبه ، وبها ، أى بتلك الأحوال أعجز البلغاء وأخرس الفصحاء ، فعلى إعجازه دليل إجاليّ ، وهو أن العرب عجزت عنه وهو بلسانها ، فغيرُها أحرى ، ودليل تفصيلي مقدّمته التفكّر في خواص تركيبه ، ونتيجتهُ العلم بأنه تنزيل من الحيط بكل شيء علماً .

وقال الأصبهانيّ في تفسيره : اعلَمْ أنّ إعجاز القرآن ذكر من وجهين : أحدهما إعجاز يتعلَّق بنفسه ، والثاني بصرف الناس عن معارضته ، فالأوَّل إمَّا أن يتعلَّق بفصاحته وبلاغته أو بمعناه ، أمَّا الإعجاز المتعلَّق بفصاحته وبلاغته فلا يتعلَّق بعنصره ؛ الذي هو اللفظ والمعنى ؛ فإن ألفاظه ألفاظهم ، قال تِعالى : ﴿ قُرْآ نَا عَرَ بِيًّا ﴾ (١)، ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيٌّ ﴾ (٧)، ولا بمعانيه فإن كثيراً منها موجود في الكتب المتقدّمة، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ كَنِي زُبُرُ الْأُوَّ لِينَ ﴾ (٣) ؛ وما هو في القرآن من المعارف الإلهية وبيان المبدأ والمعاد ، والإخبار بالغيب ؛ فإعجازه ليس براجع إلى القرآن من حيث هو قرآن؛ بل لكونها حاصلة من غير سَبْق تعليم وتعلّم، ويكون الإخبار بالغيب إخباراً بالغيب ؛ سواء كان بهــذاالنظم ، أو بغيره ، مورَداً (؛) بالعربية أو َبلغة أخرى ، بعبارة أو بإشارة ؛ فإذن بالنظم المحصوص صورة القرآن واللفظ وللعني عنصره ، وباختلاف الصورِ يختلف حكم الشيُّ واسمه لا بعنصره ،كالخاتم والقُرُّط والسُّوار ، فإنه باختلاف صورها اختلفت أسماؤها، لابعنصرها الذي هو الذُّهب والفضة والحديد، فإن الخاتم المتخذ من الذهب ومن الفضة ومن الجديد يسمَّى خاتما ، وإن كان المنصر مختافا ، وإن آتخذ خاتم وقرط وسوارمن ذهب اختلفت أسماؤها باختلاف صورها ، و إنكان العنصرواحداً .

قال : فظهر من هذا أنَّ الإعجاز المختصِّ بالقرآن يتملَّق بالنظم المخصوص .

وبيان كون النظم معجزاً يتوقّف على بيان نظم الكلام، ثم بيان أنّ هذا النظم مخالف لنظم ماعداه، فنقول: صراتب تأليف الكلام خس:

<sup>(</sup>١) يوسف ١ (٢) الشعراء ١٩٥ (٣) الشعراء ١٩٦ (٤) ط: ﴿ مؤدى ﴾

الأولى : ضمّ الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض ، انتحصل الكلمات الثلاث : الاسم والفعل والحروف .

والثانية: تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض ، لتحصل الجمل الفيدة ، وهوالنوع الذى يتداوله الناس جيماً فى مخاطباتهم ، وقضاء حوائجهم ، ويقال له المنثورمن الكلام. والثالثة: ضم بعض ذلك إلى بعض ضمًّا له مباد ومقاطع ، ومداخل ومخارج ، ويقال له المنظوم .

والرابعة : أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع ، ويقال له المسجّع .

والخامسة: أن يجعل له مع ذلك وزن ، ويقال له الشعر: والمنظوم ، إمّا محاورة ويقال له الخطابة وإمّا مكاتبة ويقال له الرسالة ؛ فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام ، ولكلّ من ذلك نظم مخصوص ، والقرآن جامع لمحاسن الجميع ، على نظم غير نظم شئ منها؛ بدل على ذلك أنّه لا يصح أن يقال له ، رسالة ، أو خطابة ، أو شعر ، أو سجع ، كا يصح أن يقال : هو كلام ، والبليغ إذا قرع سمقه فصل بينه وبين ماعداه من النظم ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ \* لا بَا تِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيهُ وَلاَ مِن خَلْفِهِ ﴾ (١) ، تنبيراً على أن تأليفه ليس على هيئة نظم بتعاطاه البَشَر ، فيمكن أن يغير بالزيادة والنقصان كالة الكتب الأخرى .

قال: وأمّا الإعجاز المتعاقى بصرف النّاس عن معارضته ، فظاهر أيضاً إذا اعتبر ، وذلك أنّه مامن صناعة مجمودة كانت أومذمومة ؛ إلاّ وبينها وبين قوم مناسبات خفيّة ، وانفاقات حمليّة ، بدليل أنّ الواحد يؤثر حرفة من الحرف ، فينشرح صدره بملابستها ، وتطيعه قواه في مباشرتها ، فيقبلها بانشِراج صدر ، ويزاولها باتساع قلب (٢) ، فلمّا دعا الله أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون في كل واد من المعاني بسلاطة لسانهم إلى معارضة القرآن ، وعجزهم عن الإتيان بمثله ، ولم يتصدّو المعارضته لم يخف على أولى الألباب أنّ صارفاً إلهياً صرفهم عن ذلك ، وأي إعجاز أعظم من أن يكون كافة البلغاء

<sup>(</sup>۱)نصلت ۱۱،۲۱ (۲)ط: « قلیه »

تَجْبِزَةً ، في الظاهر عن معارضته ، مصروفةً في الباطن عنبا . انتهى .

وقال السكاكن في الفتاج : اعلم أن إعجاز الفرآن يدرك ، ولا يمكن وصفه ، كاستقامة الوزن تُدرك ولا يمكن وصفها ، وكالملاحة . وكما يدرك طيب النّفم العارض لهذا الصوت ، ولا يدرك تحصيله لفير ذوي الفطرة السليمة إلا باتقان علمي المعانى والبيان والتمرين فيهما .

وقال أبوحيان التوحيدى : سُئل بُندار الفارسى عن موضع الإعجاز من القرآن؟ فقال : هذه مسألة فيها حَيْف على المعنى ، وذلك أنه شبيه بقولك : ماموضع الإنسان من الإنسان ؟ فليس للإنسان موضع من الإنسان ؟ بل منى أشرت إلى جماته فقد حقققه ، ودللت على ذاته ، كذلك القرآن ، لشرفه لايشار إلى شى فيه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسه ، ومعجزة لمحاوله ، وهدى لقائله ، وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه ؟ فلذلك حارت العقول ، وتاهت البصائر عنده .

وقال الخطابيّ (١): ذهب الأكثرون من علماء النظر ، إلى أنّ وجه الإعجاز فيه من جهة البلاغة ، لكن صعُب عليهم تفصيلُها ، وصفَوْا إلى حكم الذوق .

قال: والتحقيق أن أجناس الكلام محتلفة ، ومراتبها في درجات البيان متفاوتة ؟ فنها البليغ الرّصين الجزّل ، ومنها الفصيح الفريب السهل ، ومنها الجائز الطّلق الرّسل ؟ وهذه أقسام الـكلام الفاضل المحمود ؛ فالأول أعلاها ، والثانى أوسطها ، والثالث أدناها وأفربها ، فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة ، وأخذت من كل نوع شُعبة ، فانتظم لها بانتظام هذه الأوصاف عط من الـكلام يجمع صفتي الفخامة والمُدوبة ، وها على الانفراد في نعوتهما كالمتضادّين ؛ لأن العذوبة نتاج السهولة ؛ والجزالة والمتانة بمالجان نوعاً من الرّعورة ؛ فكان اجتماع الأمرين في نظمه ، مع نبو والجزالة والمتانة بمالجان نوعاً من الرّعورة ؛ فكان اجتماع الأمرين في نظمه ، مع نبو كلّ واحد منهما عن الآخر فضيلة خُصَّ بها القرآن ؛ ليكون آية بينة لنبيّه صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١)موحمدبن ممدن إبراهيم الخطابي، ف كتابه بيان إعجاز القرآن ، طبع ضمن ثلاثة رسائل بمطبعة المعارف.

و إنما تمذَّر على البشر الإتيان بمثلِه لأمور ؛ منها أنَّ علمَهم لايحيط بجميع أسماء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف المعانى ، ولا تدرك إفهامهم جميعَ معانىالأشياءالمحمولة على تلك الألفاظ ، ولا تـكمل معرفتهم باستيفاء جميع وجوه ِ النظوم (١) التي بها يكون اثتلافها ٤ وارتباط بعضها ببعض ، فيتوصَّلوا باختيار الأفضل من الأحسن من وجوهها إلى أن يأتُوا بكارم مثله ، و إنَّمَا يقوم السكلام بهذه الأشياءالثلاثة: لفظ عاصل ، ومعنَّى به قائم ، ورباط ﴿ لهما ناظم . و إذا تأمَّلت القرآن وجدت هذه الأمورمنه في غايةالشرف والفضيلة ؛ حتى لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجرل ، ولا أعذب من ألفاظه ؛ ولا ترى نظماً أحسن تأليفاً ، وأشد تلاؤماً (٢) وتشاكلاً من نظمه ؛ وأما معانيه فكل ذى ابَّ يشهد له بالتقدُّم في أبوابه ، والترقُّى إلى أعلى درجانه .

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرّق في أنواع الحكلام ؛ فأمّا أن تُوجد مجموعة في نوع واحد منه ، فلم توجد إلاّ في كلام العليم القدير، فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف، مضمَّناً أصح المعانى من توحيد لله تعالى و تنزيهيه له في صفاته ، ودعاء (٣) إلى طاعته ، وبيان لطريق عبادته ، من تحليل وتحريم وحظْر و إباحة ، ومِنْ وَعُظ و تقويم ، وأمرٍ بممروفٍ ، ونهى عن منكر ، ` وإرشاد إلى محاسن الأخلاق ، وزُجْرِ عن مساويها ، واضعاً كلشيء منها موضعه الذي لا يُرى شيء أولى منه ، ولا يتوهم في صورة العقل أمرٌ أليق به منه ، مودّعاً أخبار القرون الماضية ، وما نزل من مَثُلات الله بمَنْ مضى ، منبئًا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الآتية من الزمان ، جامعاً في ذلك بين الحجَّة والمحتَجَّ له ، والدليل والمدلول عليه ۽ ليکون ذلك آکد للزوم ما دَعاً عليه ، و إنباء عن وجوب ماأمر به ونهىعنه .

ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور ، والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتتَّسق أمرُّ تعجز عنه قوًى البشر ، ولا تبلغه قدرتهم ، فانقطع الخلق دونه ، وعَجَزوا عن معارضته بمثله ، أو مناقضته في شكله . ثم صار المعاندون له يقولون مرَّة إنه شعر لمَّا رأوْه منظومًا ، (٢) ط: ﴿ تَلَاوَهُ ﴾ ، تحريف ﴿ ٣) ط: ﴿ دَعَانُهُ ﴾

<sup>(</sup>۱)ط: د المنظوم »

ومرة أنه سحر آما رأوه معجوزاً عنه ، غيرمقدور عليه وقد كانوا يجدون له وقماً في القاوب ، وقرعاً في النفوس ، يُريبهم وبحيّرهم ، فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعاً من الاعتراف ، ولذلك قالوا : إن له لحلاوة ، وإن عليه آطلاوة . وكانوا مرة بجهلهم يقولون : ﴿ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْمَتَنَبَهَا فَهِي مَنْ يَمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (١) ، مع علمهم أن صاحبَهم أمّى ، وليس بحضرته مَنْ يملي أو يكتب في نحو ذلك من الأمور التي أوجبها إلعناد والجهل ، والعجز .

مُم قال: وقد قلت فی إعجاز القرآن وجها ذهب عنه الناس، وهو صنیعهٔ فی القلوب، و تأثیره فی النفوس، فإنك لا تسمع كلاماً غیر القرآن منظوماً ولامنثوراً، إذا قرع السمع خلص له إلی القلب؛ من اللذة و الحلاوة فی حال، و من الرَّوْعة و المهابة فی حال آخر، ما يخلُص منه إليه، قال تعالى: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأْ يَتَهُ خَاشِماً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْبَةِ اللهِ ﴾ قال تعالى: ﴿ لَوْ الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاً با مُتَسَابِها مَثانِي تقشعر مِنْهُ جَلُود الدِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ﴾ (٣) . انتهى جُلُود الدِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ﴾ (٣) . انتهى جُلُود الدِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ﴾ (٣) . انتهى

وقال ابن سراقة: اختلف أهل المِيْم في وجه إعجاز القرآن ، فذكروا في ذلك وجوهاً كثيرة كلها حكمة وصواب ، وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءاً واحداً من عشر معشاره ، فقال قوم : هو الإبجاز مع البلاغة .

وقال آخرون : هو البيان والفصاحة .

وقال آخرون : هو الرَّصف والنظم .

وقال آخرون: هوكونه خارجاً عن جنس كلام العرب من النظم ، والنثر ، والخطب، والشعر ، مع كون حروفه في كلامهم ومعانيه في خطابهم وألفاظه من جنس كالهم ، وهو بذاته قبيل غير قبيل كلامهم ، وجنس آخر متميّز عن أجناس خطابهم ، حتى إن من اقتصر على معانيه ، وغيّر حروفه أذهب رونقه ، ومَن اقتصر على حروفه وغيّر معانيه أبطل فائدته ، فكان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه .

<sup>(</sup>١) الفرقان • (٢) الحشير ٢١ (٣) الزمر ٢٣،وما نقله الخطابي من كتابه ص ٢٢، ٢٣

وقال آخرون : هو كون قارئه لايكل ، وسامعه لا َيَمَل ، وإن تكررت عليه تلاوته .

وقال آخرون : هو مافيه من الإخبار عن الأمور المـاضية .

وقال آخرون : هو مافيه من علم الغيب والحسكم على الأمور بالقطع .

وقال آخرون : هو كونه جامعاً لعلوم يطول شرحها ، ويشقّ حصرها.انتهي .

وقال الزركشي في البرهان: أهلُ النحقيق على أن الإعجاز وَقَع بجميع ماسبق من الأقوال إلا بكلِّ واحد على انفراده ، فإنه جمع ذلك كلّه ، فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده ، مع اشتماله على الجيع ، بل وغير ذلك بمّا لم يسبق ، فمنها الرَّوْعة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم ، سواء المقرر والجاحد . ومنها أنه لم يَزَل ولا يزال غضاً طرباً في أسماع السامعين ، وعلى ألسنة القارئين . ومنها جمعه بين صفّتي الجزالة والعذوبة ؛ وها كالمتضادين لا يجتمعان غالباً في كلام البشر . ومنها جعله آخر الكتب غنياً عن غيره وجعل غيره من الكتب المتقدمة قد يحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه كا قال تعالى : وحمل غيره من الكتب المتقدمة قد يحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه كا قال تعالى :

وقال الرّمانيّ: وجوهُ إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك الممارضة ، مع توفّر الدواعي ، وشدّة الحاجة ، والتحدّى للكافة ، والعَرْفة ، والبلاغة ، والإخبارعن الأمور المستقبلة ، ونقض العادة ، وقياسه بكل معجزة ، قال : ونقض العادة هوأنّ العادة كانت جاريةً بضروب من أنواع الكلام معروفة ، منها الشعر، ومنها السجع ، ومنها الخطب ، ومنها الرسائل ، ومنها المنثور الذي يدُور بين الناس في الحديث ؛ فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة ، لها منزلةٌ في الحسن تفوق به كلّ طريقة ، وتفوق الموزون الذي هو أحسن الكلام . قال : وأمّا قياسه بكلّ معجزة فإنه يظهر إعجاز من هذه الجهة ؛ إذ كان سبيل فكن البحر وقلب العصاحيّة ، وما جرى هذا المجرى في ذلك سبيلا

<sup>(</sup> ١ ) الثمل ٧٦ ، وانظر البرهان ١٠٧،١٠٦:

واحدًا في الإعجاز، إذ خرج عن المادة ، وقمدٌ الخلقفيه عن المعارضة .

وقال القاضى عياض <sup>(۱)</sup> فى الشَّفا: اعلم أنَّ القرآن منطوٍ على وجوهٍ من الإعجاز كثيرة ، وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها فى أربعة وجوه:

أولها: حسن تأليفه والتئام كلِمه وفصاحته ، ووجوه إيجازه ، وبلاغته الخارقة عادة المرب الذين هم فرسان الكلام ، وأرباب هذا الشأن .

الثّانى : صورة نظمه العجيب ، والأسلوب الغريب، المخالف لأساليب كلام العرب ، ومنهاج نظمها و نثرها الذى جاء عليه ، ووقفت عليه مقاطع آياته ، وانتهت إليه فواصل كلاته ، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له . قال : وكل واحد من هذين النوعين الإيجاز والبلاغة بذاتها ، والأسلوب الغريب بذاته ، نوع إعجاز على التحقيق ، لم تقدر العرب على الإنيان بواحد منهما ، إذ كل واحد خارج عن قدرتها ، مباين لفصاحتها وكلامها، خلافاً لمن زعم أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب .

الوجه الثالث: ما نطوى عليه من الإخبار بالمغيّبات وما لم يكن ، فوُجد كما ورد .

الرابع: ماأنباً به من أخبار القرون السالفة ، والأمم البائدة ، والشرائع الدائرة ، كان لا يدلم منه القصة الواحدة إلاّ الفذّ من أخبار أهل الكتاب الذى قطع عروف تعلم ذلك ، فيورده صلى الله عليه وسلم على وجهه و يأتى به على نصّه ، وهو أتى لا يقرأ ولا يكتب .

قال : فهذه الوجوه الأربعة من إعجازه بيّنة لا نزاع فيها . ومن الوجوه في إعجازه غير ذلك آى وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها ، فما فعلوا ولا قدرواعلى ذلك ، كقوله لا يهود: ﴿ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْمَ صَادِقِينَ \*وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ ولا قدرواعلى ذلك ، كقوله لا يهود: ﴿ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْمَ صَادِقِينَ \*وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَيْدًا كُوجِهِ الثالث .

ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم ، والهيبة التي تعتريهم عند

<sup>(1)</sup> هو القاضى عياض بن موسى بن عياض اليحصى الأندنسى ، صاحب كتاب الشفا بتعريف حقوق المصلنى ، وغيرموإمام وقته فى الحديث وعلومه . توق سنة ٤٤٥ . الديباج المذهب ١٦٨ (٢) المقرة ٩٤ ، ٩٥

تلاوته ، وقد أسلم جماعة عند سماع آيات منه كما وقع لجبير بن مُطْعِم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المفرب بالطور ، قال : فلمّا بلغ هذه الآية : ﴿ أَمْ خُلْقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءً أَمْ هُمُ النَّالِقُونَ ﴾ ، إلى قوله : ﴿ المُسَيْطِرُ ون ﴾ (١) ، كاد قامي أن يطير . قال : وذلك أوّل ما وقر الإسلام في قلمي . وقدمات جماعة عند سماع آيات منه أفر دوا بالتصنيف .

ثم قال : ومن وجوه إعجازه كونه آيةً باقية الايمدم ما بقيت الدنيا ، مع تكفّل الله محفظه .

ومنها أن قارئه لا يملّه ، وسامعه لا يمجُّه ، بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة ، و ومنها أن قارئه لا يملّه ، وسامعه لا يمجُّه ، بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة ، و فهذا و ترديده يوجب له محبّة ، وغيره من الكلام يعادَى إذا أعيد ، و يُمَلّ مع الترديد ، ولهذا وصف صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه « لا يخلّق على كثرة الترداد » (٢٠) .

ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب ، ولا أحاط بعلمها أحد، ف كلات قليلة ، وأحرف معدودة .

قال: وهذا الوجه داخل في بلاغته ؛ فلا يجب أن يمدّ فنًا مفردًا في إعجازه . قال: والأوجه التي قبله تمدّ في خواصّه وفضائله ، لا إعجازه . وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة الأول فليُعتمد عليها . انتهى .

#### تنبيه\_ات

الأول: اختُلف في قَدْر المعجز من القرآن، فذهب بعض المُعَرَّلَة إلى أنه متعلَّق بجميع القرآن، والآيتان السابقتان تردَّه.

وقال القاضى : يتملّق الإعجاز بسورة ؛ طويلة كانت أو قصيرة ، تشبّناً بظاهر قوله : ﴿ بسورة ﴾ .

وقال في موضع آخر: يتملَّق بسورة أوقدرها من الـكالام ، بحيث يتبين فيه تفاضل

<sup>(</sup>١) الطور ٣٥ ــ ٣٧ \_ (٧) في الأصل : « الرد » (م٧ ــ الإنقان ج٤)

قوى البلاغة ؛ قال : فإذا كانت آية بقدر حروف سورة و إن كانت كسورة الكوثر فذلك معجز .

قال : ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقلَّ من هذا القدْر .

وقال قوم : لا يحصل الإعجاز بآية ، بل يشترط الآيات الكثيرة .

وقال آخرون: يتملّق بقليل القرآن وكثيره، القوله: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِشْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ (١) ، قال القاضى: ولا دلالة فى الآية ، لأن الحديث التام لا تتحصل حكايته فى أقل من كلات سورة قصيرة .

الثانى : اختُلف فى أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة ؟ قال القاضى : فذَهب أبو الحسن الأشعرى إلى أنّ ظهور ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم يُعلم ضرورة ، وكونه معجزاً يعلم بالاستدلال : قال : والذى نقوله إن الأعجمى لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالاً ، وكدلك من ليس ببليغ ، فأما البليغ الذى قد أحاط بمذاهب العرب ، وغرائب الصنعة ، فإيّة يعلم من نفسه ضرورة عجزه و هجز غيره عن الإتيان بمثله .

الثالث: اختُلف في تفاوت القرآن في مرانب الفصاحة بمد اتّفاقَهم على أنه في أعلى مراتب البلاغة ، محيث لا يوجّد في التراكيب ما هو أشد تناسباً ولا اعتدالاً في إفادة ذلك المعنى منه ، فاختار القاضى المنع ، وأن كلَّ كلمة فيه موصوفة بالذِّروة العليا ؟ وإن كان بعض الناس أحسن إحساساً له من بعض . واختار أبو نصر القشيرى وغيره التفاوت ، فقال : لا نَدِّعي أن كل ما في القرآن أرفع الدرجات في الفصاحة ، وكذا قال غيره : في القرآن الأفصح والفصيح .

وإلى هذا نَمَا الشيخ عز الدّين بن عبدالسلام ، ثم أورد سؤالاً وهو أنه : لِمَ لَمْ يأت القرآن جميعه بالأفصح ؟ وأجاب عنهالصدر موهوب الجزرى، بما حاصله : أنهلوجاءالقرآن

<sup>(</sup> ١ ) العلور ٣٤

على ذلك ؛ لكان على غير النمط المعتاد في كلام العرب من الجمع بين الأفسح والفصيح ، فلا تتم الحجة في الإعجاز ؛ فجاء على بمط كلامهم المعتاد ، ليتم ظهور المجزعن معارضته ، ولا يقولوا مثلا : أتيت بما لا قدرة لنا على جنسه ؛ كما لا يصح من البصير أن يقول اللأعمى : قد غابتك بنظرى ؛ لأنه يقول له : إنما تتم لك الفلبة ؛ لوكنت قادراً على النظر ، وكان نظر لله أقوى من نظرى ، فأمّا إذ فقد دأصل النظر ، فكيف يصح مني المعارضة !

الرابع: قيل الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزون ، مع أن الموزون من السكلام ، رتبته فوق رتبة غيره ؛ أن القرآن منبع الحق ، ومجمع الصدق ، وقصارى أمر الشاعر التخييل ، بتصور الباطل في صورة الحق والإفر اطفى الإطراء والمبالغة في الذم والإيذاء دون إظهار الحق ، وإثبات الصدق ، ولهذا نزه الله نبيّه عنه ، ولا جل شهرة الشعر بالكذب سمّى أمحاب البرهان القياسات المؤدية في أكثر الأمر إلى البعالان والكذب شِعر "ية . وقال بعض الحكاء : لم يُر متدين صادق اللهجة ، مفلق في شعره .

وأما ماؤجد فى القرآن بما صورته صورة الموزون ، فالجواب عنه أن إذلك لايستى شعراً ، لأن شرط الشعر القصد ، ولو كان شعراً لكان كل من اتفق له فى كلامه شى موزون شاعراً ، فكان الناس كلهم شعراء ، لأنه قل أن يخلق كلام أحد عن ذلك ، وقد ورد ذلك على السنة الفصحاء ، فلو اعتقدوه شعراً لبادروا إلى معارضته والطعن عليه ، لأنهم كانوا أحرص شي على ذلك ، وإنما يقع ذلك لبلوغ الكلام الغاية القصوى فى الانسجام . وقيل البيت الواحد وما كان على وزنه لايستى شعراً ، وأقل الشعر بيتان فصاعداً ، وقيل الرجز لايستى شعراً ، وأقل الشعر بيتان فصاعداً ، وقيل : أقل ما يكون من الرجز شعراً أربعة أبيات ، وليس ذلك فى القرآن بحال .

الخامس: قال بعضهم: التحدِّي إنَّمَا وقع للإنس دون الجنَّ ، لأنهم ليسوا من

أهل اللسان العربي الذي جاء القرآن على أساليبه ، وإنما ذكروا في قوله : ﴿ قُلْ لَئِنِ الْجِنَّمُ عَلَى الله المؤتمة الاجتماعية من القوة ماليس الجُقَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنْ ﴾ (١) تعظيما لإعجازه ، لأن للهيئة الاجتماعية من القوة ماليس للأفراد ، فإذا فرض اجتماع الثَّقَلين فيه ، وظاهرَ بعضهم بعضاً ، وتَجَرَواعن المعارضة ، كان الفريق الواحد أعْجَرَ

وقال غيره : بل وقع للجنّ أيضاً والملائكة منويّون في الآية ، لا نهم لايقدرون أيضاً على الإتيان بمثل القرآن .

قال الكرمائيّ في غرائب التفسير: إنما اقتصر في الآية على ذكر الإنس والجنّ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان مبموثاً إلى الثَّقَلَين دون الملائكة .

السادس: سُئِل الغزاليّ عن معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَ فَأَ كَيْثِيراً ﴾ (١).

فأجاب: الاختلاف لفظ مشترك بين معان ، وليس المراد نفي اختلاف الناس فيه ؟ بل نفي الاختلاف عن ذات القرآن ، يقال : هذا كلام محتلف ، أى لا يشبه أوله آخر ، في الفصاحة ، أوهو محتلف الدّعوى ، أى بعضه يدعُو إلى الدين ، وبعضه يدعو إلى الدنيا ، وهو مختلف النظم ، فبعضه على وزن الشعر ، وبعضه منزحف ، وبعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة ، وبعضه على أسلوب مخالفه ، وكلام الله منز ، عن هذه الاختلافات ، فإنه على منهاج واحد في النظم مناسب أوله آخر ، وعلى درجة واحدة في غاية الفصاحة ، فليس يشتمل على الغث والسمين ، ومسوق لمنى واحد ، وهو دعوة الخلق الفصاحة ، فليس يشتمل على الغث والسمين ، ومسوق لمنى واحد ، وهو دعوة الخلق إلى الله تعالى ، وصرفهم عن الدّنيا إلى الدين ، وكلام الآدمين تتطرق إليه هذه الاختلافات إذ كلام الشعر اه والمترسلين إذا قيس عليه ، و بحد فيه اختلاف في منهاج النظم ، ثم اختلاف في دَرَجات الفصاحة ، بل في أصل الفصاحة ؛ حتى يشتمل على الغث النظم ، ثم اختلاف في دَرَجات الفصاحة ، بل في أصل الفصاحة ؛ حتى يشتمل على الغث والسمين ، فلا تتساوى رسالتان ولا قصيدتان ، بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة

وأبيات سخيفة ، وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة ؛ لأن الشعراء والفصحاء في كلِّ واد يهيمون ، فتارة يمدّحون [الدنيا] ، وتارة يدّمونها ، وتارة يمدحون الشجاعة ويسمّونها الجُبْنَ ويسمونه حزماً ، وتارة يذمونه ويسمّونه ضَعفاً ، وتارة يمدحون الشجاعة ويسمّونها صرامة ، وتارة يذمّونها ويسمّونها تهوّراً ؛ ولا بنفك كلام آدى عن هذه الاختلافات ؛ لأن منشأها اختلاف الأغراض والأحوال ، والإنسان تختلف أحواله فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه ، وتتعذّر عليه عند الانقباض ، وكذلك تختلف أغراضه، فيميل إلى الشيء مرّة ، ويميل عنه أخرى ، فيوجب ذلك اختلافاً في كلامه بالضرورة ، فلا يُصادف إنسان يتكلم في ثلاث وعشرين سنة \_ وهي مدّة نزول القرآن فيتكلم على غرض واحد ومنهاج واحد ، ولقد كان النبيّ صلى الله عليه وسلم بَشراً تختلف أحواله . فلو كان هذا كلامُه أو كلام غيره من البَشر لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً .

السابع: قال القاضى: فإن قيل: هل تقولون إن غير القرآن من كلام الله معجز ، كالتوراة والإنجيل ؟ فلنا: ليس شي من ذلك بمعجز في النظم والتأليف ؟ وإن كان معجزاً كالقرآن فيما يتصمّن من الإخبار بالغيوب ؟ وإنما لم يكن معجزاً لأن الله تعالى لم يصفه بما وصف به القرآن ؟ ولأنّقد علمنا أنه لم يقع التحدّى إليه ، كاوقع في القرآن ، ولأنّ ذلك اللسان لا يتأتّى فيه من وجوه الفصاحة ما يقع فيه التفاصل الذي ينتهي إلى حدّ الإعجاز ، وقد ذكر ابن جتى في الخاطريات في قوله : هو قالُوا يامُوسي إمّا أن تُلقي الغرضين : وَإِمّا أَن نُلقي » لغرضين : وَإِمّا أَن نُلقي » لغرضين : أحدُما لفظي ، وهو المزاوجة لرءوس الآي ، والآخر معنوى ، وهو أنه تعالى أراد أن يخبر عن قوة أنفس السّحرة واستطالتهم على موسى ، فحاء عنهم باللفظ أنم وأوقى منه في إسنادهم الفعل إليه .

ثم أورد سؤالًا ، وهو : إنَّا نِعلم أنَّ السحرة لم يكونوا أهل لسان ، فنذهب بهم

هذا المذهب من صنعة الكلام! وأجاب: بأن جميع ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية ، إما هو معرب عن معانيهم ، وليس محقيقة ألفاظهم ، ولمذا لا يشك في أن قوله تعالى : ﴿ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَ ان يُريدَانِ أَنْ يُحْرِجاً كُمُ مِنْ أَرْضِكُم بِيحْرِهِما ويَذْهَبا بِطَرِيقَتَكُم المشْلَى ﴾ (١) ؛ أن هذه الفصاحة لم تجرعلى لفة العجم .

الثامن : قال البارزي في أول كتابه « أنوار التحصيل في أسرار التنزيل » : اعلم أن المعنى الواحد قد يخبِّرُ عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض؛ وكذلك كلُّ واحد من جزأي الجلة ، قد يعبَّر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخر ، ولا بدّ من استحضار معانى الجُل،أو استحضار جميع ما يلائمها من الا لفاظ ، ثم استمال أنسبها وأفصحها ، واستحضارُ هذا متعذَّر على البشر في أكثرالأحوال ؛ وذلك عتيد حاصل في علم ِ الله تعالى ، فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه ، و إن كان مشتملا على الفصيح والأفصح ، والمليح والأملح ، ولذلك أمثلة،منها قوله تعالى : ﴿ وَجَنَّى الْجُنَّتَيْنِ دَانِ ﴾ (٢) ، لو قال مكانه : « وثمر الجنتين قريب » ، لم يقم مقامهمن جهة الجناس بين الجنيّ والجنتين ، ومن جهة أنِ الثمر لا يشمر بمصيره إلى حال يُجنى فيها ، ومن جمة مؤاخاة ألفواصل . ومنها قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتُ تَعْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتاب ﴾ (٣) ، أحسن من التمبير بالتقرأ الثقله مِالْمُمزة.ومنها﴿لاريبِفيه﴾ (٤٠)أحسن من«لاشكفيه»لثقلالإدغام،ولهذا كثرذكرالريب منها. ﴿ وَلا تَهنُو الله (٥) ، أحسن من «ولا تضعفوا» لخفته. و ﴿ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنَّى ﴾ (٦) أحسن من « ضَّعُف» لأن الفتحة أخف من الضمّة. ومنها ﴿ آمن ﴾ (٧) أخف من «صدَّق» ، ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق. و ﴿ آثرك الله ﴾ (^) أخف من « فضَّلك ». و ﴿ آني ﴾ (^) أخف من وأعطى».و ﴿ أَنْذُرِ ﴾ (١٠) أخف من «خوّف». و ﴿ خير لَكِ ﴾ (١١) أخف من «أفضل لكم»،

 <sup>(</sup>۱) طه ۱۳ (۲) الرحن ؛ ه
 (۱) طه ۱۳ (۲) المتكبوت ٤٨ (٤) البقرة ۲ (٥) آل عمران ۱۳۹ (١٠) البقرة ۱۲۷ (١٠) البقرة ۱۲۷ (١٠) البقرة ۱۸٤ (١٠) الأحقاف ۲۱ (۱۱) البقرة ۱۸٤

والمصدر في نحو ﴿ هَذَا خَلْقُ اللّٰهُ ﴾ (١) ، ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْفَيْبِ ﴾ (٢) ، أخف من «مخلوق» و «الفائب» ، و ﴿ تَسْكِح ﴾ (٣) أخف من « تفعّل » ، و ﴿ الفائب » ، و ﴿ تَسْكِح ﴾ (٣) أخف من « تفعّل » ، و لمذا كان ذكر النكاح فيه أكثر .

ولأجل التخفيف والاختصار ، استعمل لفظ الرحمة والفضب والرضا والحب والمقت في أوصاف الله تعالى ، مع أنه لا يوصف بها حقيقة ، لأنّه لو عُبر عن ذلك بألفاظ الحقيقة لطال الكلام ، كأن يقال : يعامله معاملة الحجب والمحاقت ، فالحجاز في مثل هذا أفضل من الحقيقة لخفته واختصاره، وابتنائه على التشبيه البليغ ، فإن قوله : ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا أَفْضَلُ مِنْ المُحْمِينُ ﴾ (٤) ، أحسن من ﴿ فَلَمَا عاملونا معاملة الفضب » ، أو ﴿ فَلَمَا أَتُوا إلينا بما يأتيه المناس ، انتهى . انتهى . انتهى . انتهى . التاسع : قال الرّماني : فإن قال قائل : فلمل السور القصار يمكن فيها المعارضة !

قيل: لا يجوز فيها ذلك من قبَل أن التحدي قد وقع بها، فظهر العجز عنها في قوله : و قا تُو ا بِسُورَةٍ ﴾ (٥) ، فلم يخص بذلك الطوال دون القصار . فا نقال : فإنه يمكن في القصار أن تفيّر الفواصل ، فيجمل بدل كل كلمة ما يقوم مقامها ، فهل يكون ذلك معارضة ؟ قيل له : لا ،من قبّل أن الفحم يمكنه أن ينشي يبتاً واحداً ، ولا يفصل بطبه بين مكسور وموزون ، فلو أنّ مفحِماً رام أن يجمل بدل قوافي قصيدة رؤبة (١):

\* وقاتِم الأعاق خاوى المخترق مشتبه الأعلام لمّاع الخَفَقُ \* \* بكلّ وفد الربح من حيث انخرق \*

فِعل بدل المخترق ( المرَّق ) وبدل الحفق ( الشفق ) ، وبدل انحرق ( انطلق) لأمكنه ذلك ولم يثبت له به قول الشعر، ولا معارضة رؤبة في هذه القصيدة عند أحد أدنى معرفة ، فكذلك سبيل من غيَّر الفواصل.

<sup>(1)</sup> لقيان ١١ (٢) البقرة ٢ (٣) البقرة ٢٣ (٤) الزخرف ٥٠ (٥) يونس ٣٨ (٦) خزانة الأدب ٢١: ٢٩

## النُوعُ آلخامِسُ وَالسَّتُون فى العُلوم الميهتنبَطتِم الِقرآن

قال تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ستكون فِتن » ، قيل : وما المخرج منها ؟ قال: « كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بمدكم، وحكم ما بينكم ». أخرجه الترمذيّ وغيره .

وأخرج سعيد بن منصور ، عن ابن مسعود ، قال : « مَنْ أراد العلم فعليه بالقرآن ، فإن فيه خبر الأولين والآخرين » قال البيهتي : يعنىأصول العلم .

وأخرج البيهقيّ عن الحسن ، قال : أنزل الله مائة وأربعة كتب،أودع علومها أربعة منها : التوراة والإنجيل والزبوروالفرقان ، ثم أودّع علوم الثلاثة الفرقان .

وقال الإمام الشافعيّ رضى الله عنه : جميع ما تقوله الأمة شَرْح للسِنّة ، وجميع السّنة شرح للقرآن .

وقال أيضاً : جميع ما حكم به النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ فهو مما فهمه من القرآن . قلت، : ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « إنّى لا أحِلّ إلاّ ما أحلّ الله ، ولا

أحرِّم إلاَّ ما حرّم الله في كتابه » و أخرجه بهذا اللفظ الشافعيّ في الأمّ . وقال سعيد بن جبير : ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلاَّ وجدت مصداقه في كتاب الله .

وقال ابن مسعود: إذا حدّثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله تعالى ؟ أخرجهما ابن أبي حاتم .

(١) الأنعام ٣٨ (٢) التحل ٨٩

وقال الشافعي أيضاً : ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها ، فإر قيل : من الأحكام ماثبت ابتداء بالسنة ، قلنا : ذلك مأخوذمن كتاب الله في المحتمدة ، لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفرض علينا الأخذ بقوله .

وقال الشافعيّ مرة بمكة : سلوني عمّا شئتم أخبركم عنه في كـتاب الله ؛ فقيل له : ما تقول في المحرّ م يقتل الزنبور ؟ فقال : بسم الله الرحمن الرحم : ﴿ وَمَا آتَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (١) .

وحدثنا سفيان بن عُبينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن رِبعي بن حِراش ، عن حُذيفة بن الىمان ، عن النبّي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ا ْقَتَدَوا باللَّذَيْن من بعدى : أبو بكر وعمر » .

وحدثنا سفيان، عن مسعر بن كِدام، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر ابن الخطاب؟ أنه أمر بقتل المحرم الزُّنبور .

وأخرج البخارى ، عن ابن مسعود ، أنه قال : لعن الله الواشمات والمتوشمات (٢) ، والمتفلّجات للحسن الفيّرات خلق الله تعالى ؛ فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد ، فقال له : إنه بلغنى أنك لعنت كيت وكيت ! فقال : ومالى لاألعن مَنْ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في كتاب الله تعالى ! فقال : لقد قرأت مابين اللوحين فما وجدت فيه كما تقول ؛ قال : لئن كنت قرأتيه لفد وجدتيه ، أمّا قرأت : ﴿ وَمَا آتَا كُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ! قالت: بلى ، قال : فإنه قد نهى عنه .

وحكى ابن سُرَاقة فى كتاب الإعجاز، عن أبى بَـكُر بن مجاهد، أنه قال يوما : ماشى، في العالم إلاَّ وهو فى كتاب الله ، فقيل له : فأين ذكر الخانات فيه ؟ فقال فى قوله :

<sup>( 1 )</sup> الحشر ٧

<sup>(</sup> ٢ ) قال ابن الأثير : الوشم أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر.

<sup>(</sup> ٣ ) قال ابن الأثير : النامصة والمنتمصة : الني تنتف الشعر من وجهها .

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ﴾(١) فعى الخانات .

وقال ابن برّجان : ماقال النبّي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن به أوفيه أصله ، قرُب أو بَعُد ، فيهم من فهمه ، وعمِهَ عنه من عمه ، وكذا كلّ ماحكم أوقضى ، و إنما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده ، وبذل وسعه ، ومقدار فهمه .

وقال غيره: مامن شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله ، حتى أن بعضهم استنبط عُمْرَ النبي صلى الله عليه وسلم ، ثلاثا وستين سنة من قوله في سورة المنافقين : ﴿ وَلَنْ يُوَّخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَاجَاءَ أَجَلُهَا ﴾ (٢) ، فإنها رأس ثلاث وستين سورة ، وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده .

وقال ابن أبى الفضل المرسى فى تفسيره: جَمَع القرآن عُلومَ الأوّاين والآخرين ، بحيث لم يُحِطْ بها علماً حقيقة إلاّ المتكلِّم بها ثم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، خلا مااستأثر به سبحانه و تعالى ، ثم ورث ذلك عنه معظم ذلك الساداتُ الصحابة وأعلامهم ، مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس ، حتى قال : لوضاع لى عِقال بعير لوجدته فى كتاب الله تعالى ، ثم قاصرت الهم ، و فترَت كتاب الله تعالى ، ثم ورث عهم التابعون بإحسان ، ثم تقاصرت الهم ، و فترَت العزائم ، و تضاءل أهل العلم ، وضمُفوا عن حمل مأحمله الصحابة والتابعون من علومه ، وسائر فنونه ، فنو عواعلومه ، وقامت كل طائفة بفن من فنونه ، فاعتنى قوم بضبط

لغاتِهِ ، وتحرير كلاته ، ومعرفة مخارِج حروفه وعددها ، وعدد كلاته وآياته وسُوره

وأحزابه وأنصافه وأرباعه ، وعددسَجَداته ، والتعليم عندكل عشر آيات ، إلى غيرذلك

من حَصْر الكلمات المتشابهة ، والآيات المهائلة ؛ من غير تعرُّض لمعانيه ، ولا تدَّبرٍ لما

واعتنى النحاة بالمعرّب منه والمبنى من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها ،

أودع فيه ، فُسُمُّوا القراء .

<sup>(</sup>١) النور ٢٩ (٢) المنافقون ١١ (٣) قال الراغب : ﴿ التغابن

يوم تبد والأشياء لهم بخلاف مقاديرهم في الدنيا » .

وأوسعوا النكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال ، واللازم والمتعدى ، ورسوم خطااكلات ، وجميع ما يتعلّق بهحتي إن بعضهمأعرب مشكله ، وبعضهمأعربه كلة كلة ..

واعتنى المفسرون بألفاظه ، فوجدوا منه لفظاً يدل على معنى واحد ، ولفظاً يدلّ على معنىين ، ولفظاً يدلّ على أكثر، فأجروا الأول على حكمه ، وأوضحوامه فى الخنى منه ، وخاضوا فى ترجيح أحد محتملات ذى المعنيين والمعانى ، وأعمل كلّ منهم فكرَه ، وقال بما اقتضاه نظره .

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية ، مثل قوله تمالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (١) إلى غيرذلك من الآبات الكثيرة ، . فاستنبطوا منه أدلّةً على وحدانية الله ووجوده وبقائه ، وقِدَمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عمّا لا يليق به ، وسمّوا هذا العلم بأصول الدين .

وتأمّلت طائفة منهم معانى خطابه ، فرأت منها ما يقتضى العموم ، ومنها ما يقتضى الخصوص ، إلى غيرذلك ، فاستنبطوا منه أحكام اللّغة (٢) من الحقيقة والحجاز ، وتكلموا فى التخصيص والإخبار ، والنص والظاهر ، والمجمل والحسكم والمتشابه ، والأمر والنهى والنسخ، إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء ، وسمّوا هذا الفن أصول الفقه .

وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر ، فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام ، فأسسوا أصولَه ، وفرّعوا فروعه ، وبسطوا القول في ذلك بسطاً حسناً ، وسمّوّه بعلم الفروع وبالفقه أيضاً .

وتلمّحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية ، ونقلوا أخبارهم ، وووّنوا آثارهم ووقائمهم ، حتى ذكروا بدء الدنيا وأوّل الأشياء ، وسمّوا ذلك بالتّاريخ والقصص .

وتنبّه آخرون لِياً فيه من الحكم والأمثال والمواعظ ، التي تُقاقل قلوب الرجال ، وتكاد تُدكدك الجبال،فاستنبطوا ممّا فيه من الوعد والوعيد ، والتحذير والتبشير ؛ وذكر الموت والمعاد ، والنشر والحشر والحساب ، والمقاب ، والجنّة والنار فصو لأمن المواعظ، وأصولاً من الزواجر ؛ فسُمُوا بذلك الخطباء والوعّاظ .

واستنبط قوم ثمّا فيه من أصول التعبير ، مثل ما ورد في قصة يوسف في البقرات السمان ، وفي منامَيْ صاحبي السجن ، وفي رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة ، وسمّو ، تعبير الرؤيا . واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب ، فإن عزّ عليهم إخراجها منه فمن المستة التي هي شارحة للكتاب ؛ فإن عسر فمن الحسكم والأمثال ، ثم نظروا إلى اصطلاح المعوام في مخاطباتهم ، وعر في عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله : ﴿ وَأُمُر مُ بِالْمُرْفِ ﴾ (١) .

وأخذ قوم ممّا فى آية المواريث من ذكر السّهام وأربابها ، وغير ذلك علم الفرائض ، واستنبطوا منها من ذكر النّصف والثلث والربع والسُّدس والثمّن حسابَ الفرائض ، ومسائل العَوْل ، واستخرجوا منه أحّكام الوصايا .

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدّ الآت على الحكم الباهرة في الليل والنهار ، والشمس والقمر ومنازله ، والنجوم والبروج وغير ذلك ، فاستخرجوا منه علم المواقيت . ونظر الكتّاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السّياق ، والمبادئ والمقاطع و المخالص ، والتلوين في الخظاب ، والإطناب والإيجاز وغير ذلك ، فاستنبطوا منه المعانى والبيان والبديع .

ونظر فيه أربابُ الإشارات وأصحاب الحقيقة ، فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق جعلوا لها أعلاماً اصطلحوا عليها،مثل النناء ، والبقاء ، والحضور ، والخوف ، والهيبة والأنس ، والوحشة ، والقبض ، والبسط ، وما أشبه ذلك ، هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه .

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٩٩

وقد احتوى على علوم أحرى من علوم الأوائل ، مثل الطبّ ، والجدّل ، والهيئة ، والهندسة ، والجبر ، والمقابلة ، والنّجامة وغير ذلك ، أما الطبّ فمداره على حفظ نظام الصّحة واستحكام القوة ؛ وذلك إنما يكون باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيّات المتضادة ، وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله تعالى : ﴿ وَكَأَنَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ (١) ، وعرّفنا فيه ما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله ، وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله تعالى : ﴿ شَرَابٌ مُحْقَلِفٌ أَلُوانَهُ فِيهِ شِفَاءِ لِلنَّاسِ ﴾ (٢) ، ثم زاد على طبّ الأجسام بطب القلوب وشفاء الصدور .

وأما الهيئة فني تضاعيف سُورَه، من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السموات . والأرض، وما بثّ في العالم العلويّ والسفليّ من المخلوقات.

وأما الهندسة فني قوله : ﴿ الْطَلَقُوا إِلَى ظِلَّ ذِي ثَلَاثِ شُمَب ... ﴾ (٣) ، الآية . وأما الجدل فقد حوت آياته من البراهين ، والمقدّمات ، والنتائج ، والقول بالموجب والمعارضة ، وغير ذلك شيئاً كثيراً ، ومناظرة إبراهيم بمروذ ومحاجّته قومَه أصلٌ ف ذلك عظيم .

وأما الجبر والمقابلة، فقد قيـــل: إن أوائل السور فيها ذكر مُدد وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة، وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة، وتاريخ مدة أيام الدنيا، ومامضى وما بقى،مضروب بعضها في بعض .

وأما النِّجامة فني قوله : ﴿ أَو أَثَارَةٍ مِن عَلَم ﴾ (١) ، فقد فسره بذلك ابن عباس.

وفيه أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها ،كالخياطة في قوله :

<sup>﴿</sup> وَطَنِقًا يَخْصِفًانِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الفرقان ٦٧ (٣) النجل ٦٩ (٣) المرسلات ٣٠

<sup>(</sup>٤) الأِحقاف ٤ (٥) الاعراف ٢٢.

والحدادة ﴿ آ تُونِي زُبُرَ الْحُدِيدِ ﴾ (١)، ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ الْحُدِيدَ ... ﴾ (٢) الآية.

والبناء فى آيات .

والنجارة ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (٢) .

والغزل ﴿ نَقَضَتْ غَزْلُهَا ﴾ (١)

والنسج ﴿ كَمَثَلِ الْمَغْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ﴾ (١)

والفلاحة ﴿ أَفَرَأَ يْتُمُ مَا تَحْرُ ثُونَ ... ﴾ (٥) الآيات .

والصيد في آيات .

والعَوْمِ ﴿ كُلَّ بَنَّاءِ وَغَوَّاصِ ﴾ (٦)، ﴿ وَتَسْتَخْرِ جُوا مِنْهُ حِلْيَةً ﴾ (٧). والصَّيَاعَة ﴿ وَاتَّخَذَ قُومَ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً ﴾ (٨).

والزِّجاجة ﴿ صَرْحُ مُمَرَّدُ مِنْ قَوَارِبِرَ ﴾ (١)، ﴿ الْمُصِبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴾ (١٠)

والفخارة ﴿ فَأَوْقِدْ لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطِّينِ ﴾ (١١) . والملاحة ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ ... ﴾ (١٢) الآية .

والكتابة ﴿ عَلَّمْ بِالْقَلَمْ ﴾ (١٣) .

والخبز ﴿ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِ خُبْزًا ﴾ (١٤).

والطبخ ﴿ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴾ (١٥) .

والفسل والقصارة ، ﴿ وَثِياً بَكَ فَطَهِّر ۗ ﴾ (١٦ . قال : الحواريون،وهم القصارون .

والجزارة ﴿ إِلاَّ مَاذَ كَيْتُمْ ﴾(١٧)

(۱۲) الكيف ٧٩ (١٣) العلق ٤ (۱٤) يوسف ٣٦ (۱۰) مود ۲۹

(١٦) المدير ع (۱۷) المائدة ۲

<sup>(</sup>١) الكون ٩٦ (۲) سبأ ١٠ ( ٣ ) هود ٣٧ (٤) النحل ٩٢ (٤) العنكبوت ٤١ ( ه ) الواقعة ٦٣ (٦) ص ٢٧٪ (٧) النحل ١٤ ( ٨ ) الأعراف ١٤٨ (١٠) النور ٣٥ (٩) النمل ٤٤ (١١) القصص ٣٨

والبيع والشراء في آيات .

والصَّبغ ﴿ صِبْغَةَ اللهُ ﴾ (١)، ﴿ جُدَدْ بِيضٌ وَكُمْرٌ ﴾ (١).

والحجارة ﴿ وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾ (\*). والكيالة والوزن في آيات ، والرمى ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ (\*) ، ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْمُ مِنْ قُوتَ ﴾ (\*) . والرمى ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ (\*) ، ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْمُ مِنْ قُوتٍ ﴾ (\*) . وضروب الما كولات والمشروبات والمنكوحات وجميع ماوقع ويقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله : ﴿ مَا فَرَ طُنا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (\*) . انتهى كلام المرسى ملخصاً .

وقال ابن سراقة : من بعض وجوه إعجاز القرآن ماذكر الله فيه من أعداد الحساب والجمع والقسمة والضرب ، والموافقة ، والتأليف ، والمناسبة والتنصيف ، والمضاعفة ، ليملم بذلك أهل العلم بالحساب أنه صلى الله عليه وسلم صادق فى قوله ، وأن القرآن ليس من عنده ؟ إذْ لم يكن ممن خالطاً الفلاسفة ، ولا تلقى الحساب وأهل الهندسة .

وقال الراغب: إن الله تعالى كا جعل نبوة النبيين بنبينا محمد صلى الله عايه وسلم مختمة، وشرائعهم بشريعته من وجه منتسخة ، ومن وجه مكملة متبعة بجعل كتابه المنزل عليه متضمنا لثمرة كتبه التي أولاهاأولئك ، كا نبة عليه بقوله : ﴿ يَتْلُو شُحُفاً مُطَهّرَةً \* فيها كُتُبُ قَيِّمةٌ ﴾ (٧) ، وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجم متضمن فيها كُتُبُ قَيِّمةٌ ﴿ (٧) ، وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجم متضمن المعنى الجمّ ، بحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه ، والآلات الدنيوية عن استيفائه كا نبة عليه بقوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ مَكُدُهُ مِن بَورِما بِعَدْهِ سَبْعَةُ أَنْحُرُ مَا نَفَدَتَ كُلِمَاتُ اللهِ ﴾ (٨) ، فهوو إن كان لا مخلو للناظرفيه من نورٍ ما يويه ويقع مابوليه

<sup>(</sup>١) البقرة ١٣٨ (٢) فاطر ٢٧

<sup>(</sup>٤) الأنفال ١٧ (٥) الأنفال ٢٠ (٦) الأنمام ٣٨

<sup>(</sup> ٧ ) البينة ٢ ( ٨ ) لقمان ٧٧

كالبدر من حيث التفتَّ رأيتَه يَهدِى إلى عينيك نوراً ثاقبا كالشَّمس في كَبِدِ السهاء وضوءها يفشّي البلاد مشارقاً ومفاربا

وأخرج أبو نميم وغيره ، عن عبد الرحمن بن زباد بن أندم ، قال : قيل لموسى عليه السلام : ياموسى ؛ إنما مثل كِتاب أحمد في السكتب بمنزلة وعاء فيه لبن ؟ كلّما مخضَّتَه أخرجت زبْدتة .

وقال القاضى أبو بكر بن العربي في قانون التأويل : علومُ القرآن خسون علما وأربعائة علم ، وسبعة آلاف علم ، وسبعون ألف علم ؟ على عدد كلم القرآن ، مضروبة في أربعة ، إذ لكل كلة ظهر وبطن ، وحد ومطلع ، وهذا مطلق دون اعتبار تركيب وما بينها من روابط ، وهذا ما لا يحقى ، ولا يعلمه إلا الله . قال : وأمّا علوم القرآن فنلائة : توحيد ، وتذكير ، وأحكام ؛ فالتوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات ، ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله ، والتذكير منه الوعد والوعيد ، والجنّة والنار وتصفية الظاهر والباطن . والأحكام ؛ منها التكاليف كلم وتبيين المنافع والمضار ، والأمر والنهى والنّدب، ولذلك كانت الفاتحة أمّ القرآن ، لأن فيها الأقسام الثلاثة ، وسورة والأمر والنهى والنّد على أحد الأقسام الثلاثة ، وسورة .

وقال ابن جرير: القرآن يشتمل على ثلاثة أشياء: التّوحيد والإخبار، والدّياناتِ، ولهذّياناتِ، ولهذّياناتِ، ولهذا كانت سورة الإخلاص تُثلثه، لأنها تشمل التوحيد كلّة.

وقال على بن عيسى ؛ القرآن يشتمل على ثلاثين شيئاً ؛ الإعلام ، والتشبيه ، والأمر والنهى ، والوعد والوعيد ، ووصف الجنة والنار ، وتعليم الإقراء بسم الله ، وبصفاته وأفعاله ، وتعليم الاعتراف بأنعامه ، والاحتجاج على المخالفين ، والرد على الملحدين ، والبيان عن الرغبة والرهبة ، والخير والشر ، والحسن والقبيح ، ونعت الحكمة ، وفصل المعرفة ، ومدح الأبرار ، وذم الفجار ، والتسليم ، والتحسين ، والتوكيد ، والتقريع ،

<sup>(</sup>١)نقله في البرمان ١٧:١١

والبيان عن ذم الأخلاق ، وشرف الآداب .

وقال شيذَلة : وعلى التحقيق إنّ تلك الثلاثة التي قالها ابن جرير نشمل هذه كلما بل أضعافها ، فإن القرآن لايستدرَك ، ولا تحصَى عجائبه .

وأناأقول: قد اشتمل كتابالله العزيز على كلُّ شيء ؛ أما أنواع العلوم فليس منها باب ولامسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدلُّ عليها ، وفيه عجائب المخلوقات ، وملَّكوت السموات والأرض ، ومافى الأفق الأعلى وتحت الثرى ، وبدء الخلق ، وأسماء مشاهير الرّسل والملائكةوعيونأخبار الأممالسالفة ،كقصة آدم مع إبايس في إخراجه من الجنة ، وفي الولَّد الذي سمّاه عبد الحارث ، ورفع إدريس ، وغَرق قوم نوح ، وقصة عاد الأولى والثانية ، وتمود والناقة ، وقوم يونس ، وقوم شعيب والأولين والآخرين ، وقوم لوط ، وقوم تُبعً ، وأصحاب الرَّسّ ، وقصة إبراهيم في مجادلة قومه ومناظرته نمريذ ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة ، وبنائه البيت ، وقصة الذبيح ، وقصة يوسف وما أبسطها ، وقصة موسى في ولادته وإلقائه في اليّم، وقتل القِبْطيّ ، ومسيره إلى مدين وتزوَّجه بنت شعيب ، وكلامه تعالى بحانب الطور ، ومجيئه إلى فرعون وخروجه وإغراق عدوه ، وقصة المجل والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقة ، وقصة القتيل وذبح البقرة ، وقصته مع الخضر، وقصته في قتال الجبَّارين، وقصة القوم الذين ساروا في سرَب من الأرض إلى الصين ، وقصة طالوت ، وداودمع جالوت وفتنته ، وقصة سلمان وخبره مع ملكة سبأ ، وفتنته ، وقصة القوم الذين خرجوا فراراً من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم ، وقصة ذى القرنين ، ومسيره إلى مفرب الشمس ومطلعها ، وبنائه السدّ ، وقصة أيوب ، وذى الكِفْل ، وإلياس ، وقصة مريم وولادتها ، وعيسى وإرساله ورفعه ، وقصة زكريًّا وابنه يحيي ، وقصة أصحاب الكهف ، وقصة أصحاب الرقيم ، وقصة بخت نَصَّر ، وقصة الرجلين اللذين لأحدها الجنة ، وقصة أصحاب الجنة ، وقصة مؤمن آل يس ، وقصة أصحاب الغيل . وفيه من شأن النبي صلىالله عليهوسلم دعوة إبراهيم به،وبشارة عيسي،وبعثه وهجرته ،

(م ٣ \_ الإنقان ج ٤ )

ومن غزواته: سرية ابن الحضرى فى البقرة ، وغزوة بَدْر فى سورة الأنفال ، وأُحد فى آل عمران، وبدر الصغرى فيها ، والخندق فى الأحزاب ، والخديبية فى الفتح ، والنَّضير فى الحشر ، وحُنين وتبوك فى براءة ، وحجّة الوداع فى المائدة ، ونكاحة زينب بنت جحش و تحريم سريته ، و تظاهر أزواجه عليه ، وقصة الإفك ، وقصة الإسراء، وانشقاق القمر ، وسيحر اليهود إياه.

وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت ، وقبض الروح وما يفعل بها بعد ، وصعودها إلى السها ، وفتح الباب للمؤمنة و إلقاء السكافرة ، وعذاب القبر والسؤال فيه ، ومقر الأرواح ، وأشر اط الساعة الكبرى ، وهى نزول عيسى ، وخروج الدّجال و يأجوج ومأجوج ، والدابة ، والدّخان ، ورفع القرآن ، والخسف ، وطلوع الشمس من مغربها ، وغلق باب التوبة ، وأحوال البعث من النفخات التلاث: نفخة الفزع ، ونفغة الصعق ، ونفغة القيام . والحشر والنشر ، وأهوال الموقف ، وشدة حرالشمس ، وظل العرش ، والميزان ، والحوض ، والحشر السمائل وخلف الظهر ، والشفاعة ، والمقام المحمود ، والجنّة وأبوابها ومافيها من والشائل وخلف الظهر ، والشفاعة ، والمقام المحمود ، والجنّة وأبوابها ومافيها من الأنهار ، والأشجار والمار والحلى والأوانى والدّرجات ورؤيته تعالى . والنّار وأبوابها وما فيها من الأودية ، وأنواع العقاب وأنوان العذاب ، والزقّوم ، والحميم .

وفيه جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد فى حديث ، ومن أسمائه مطلقاً ألف اسم ، ومن أسماء النبى صلى الله عليه وسلم جملة .

وفيه شُعَب الإيمان البضع والسبعون ، وشرائع الإسلام الثلاثمائة وخمسة عشر . وفيه أنواع الكبائر ، وكثير من الصفائر . وفيه تصديق كل حديث وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إلى غير ذلك ممّا يحتاج شرحه إلى مجلّدات . •

وقد أفرد الناس كتباً فيا تضمنه القرآن من الأحكام كالقاضى إسماعيل وبكر بن العلاء، وأبى بكرالرازى والكياالهراسى ، وأبى بكربن العربى ، وعبدالمنعمبن الفرس، وابن خويز منداد . وأفرد آخرون كتباً فيا تضمنه من علم الباطن ، وأفرد ابن يُرّجان كتاباً فيا تضمنه من معاضدة الأحاديث . وقد ألّفت كتاباً سميته « الإكليل في

استنباط التنزيل » ذكرت فيه كلّ مااستُنبط منه من مسألة فقهية أوأصلية ، أواعتقادية ، وبعضاً مما سوى ذلك ، كثير الفائدة جمّ العائدة ، مجرى مجرى الشرحك أجملته في هذا النوع ؛ فليراجعه من أراد الوقوف عليه .

#### فصـــــــل

قال الغزالى وغيره: آيات الأحكام خسمائة آية. وقال بعضهم: مائة وخسون، قيل: ولعلّ مرادهم المصرّح به ؛ فا إن آيات القصص والأمثال وغيرها يُستنبط منها كثير من الأحكام.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام في أدلة الأحكام : معظم آي القرآن لا يخلو عن أحكام مشتملة على آ داب حسنة ، وأخلاق جميلة ، ثم من الآيات ماصرَّح فيه بالأحكام ، فمنها ما يُؤخذ بطريق الاستنباط ؛ إمّا بلاضم إلى آية أخرى كاستنباط سحة أنكحة الكفار من قوله : ﴿ وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ (١) ، وصحة صوم الجنُب من قوله : ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَ ﴾ (٢) ، إلى قوله : ﴿ حَتَّى يَدَبَيْنَ لَـكُمُ النّيطُ ... ﴾ (١) الآية ، وإما به كاستنباطأن أقل الجلستة أشهر من قوله : ﴿ وفصاله في عامين ﴾ (١) ، قال : ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر ، وتارة بالإخبار مثل ﴿ أُحِلِّ لَـكُمُ ﴾ (١) ، ﴿ كُتِبِ عَلَيْكُمُ المَّينَامُ ﴾ (١) ، وقد نوع مثل ﴿ أُحِلِّ لَـكُمُ ﴾ (١) ، ﴿ كُتِب عَلَيْكُمُ المَّينَامُ ﴾ (١) ، وقد نوع عظم الشرع أو مدحه أو مدح أو الآجل من خير أو شر ، أو نفع أو ضر ، وقد نوع عظمه الشرع أو مدحه أو مدح أو مدح فاعله لأجله أو أحبه أو أحب فاعله ، أو رضى به أو رضى عن فاعله ،أو وصفة بالاستقامة أو البركة أو الطيب،أو أقسم به أو بغاعله كالإنسام والمتن والوتر وبخيل المجاهدين ، وبالنفس اللوامة ، أو نصبه سبباً لذكره لعبده أو لحبته والمته والوتر وبخيل المجاهدين ، وبالنفس اللوامة ، أو نصبه سبباً لذكره لعبده أو لحبته والمته والوتر وبخيل المجاهدين ، وبالنفس اللوامة ، أو نصبه سبباً لذكره لعبده أو لحبته والمقتود والمقتود والمقتود والمؤتر وبخيل المجاهدين ، وبالنفس اللوامة ، أو نصبة سبباً لذكره لعبده أو لحبته والمؤتر وبخيل المجاهدين ، وبالنفس اللوامة ، أو نصبة سبباً لذكره لعبده أو لحبته والمؤتر وبخيل المجاهدين ، وبالنفس اللوامة ، أو نصبة سبباً لذكره لعبده أو لحبته أو بالنفس المقالة والمؤتر وبخيل المجاهدين ، وبالنفس المؤامة ، أو نصبة سبباً فذكره لعبده أو بالمناه والمؤتر وبخيل المجاهدين ، وبالنفس المؤامة ، أو نصبه سبباً فذكره لعبده أو بالمناه والمؤتر وبخيل المجاهدين ، وبالنفس المؤامة ، أو نصبه سبباً فذكره لعبده أو بدله و المؤتر و المؤلود و المؤلود و المؤتر و المؤلود و المؤتر و المؤلود و المؤلود

<sup>(1)</sup> المد ٣ (٢) اليغرة ١٨٧ (٣) لقبان ١٤

<sup>(</sup> ٤ ) البقرة ١٨٧ ( ٥ ) المائدة ٢ ( ٦ ) البقرة ١٨٣٠

أو لثواب عاجل أو آجل،أو لشكره له ،أو لهدايته إياه، أولإرضاء فاعله ، أولَمْفَرة ذنبه وتكفير سيَّآته أو لقبوله ، أو لنصرة فاعله ، أو بشارته ، أو وصف فاعله بالطِّيب ، أو وصف الفعل بكونه معروفًا ، أو نني الحزن والخوف عن فاعله ، أو وعده بالأمن ، أو نَصب سببًا لولايته ، أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله ، أو وصفه بكونه قُرُ بة ، أو بصفة مدح ، كالحياة والنور والشفاء ، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. وكلُّ فعل طلب الشارعُ تركُّه ، أو ذمَّه أو ذمَّ فاعله ، أو عَتبَ عليه ، أو مقت فاعله أو لَعَنه ، أو نغي محبَّته أو محبَّة فاعله ، أو الرَّضِا به أو عن فاعله ، أو شبَّه فاعله بالبهائم أو بالشياطين ، أو جعله مانعاً من الهدى أو من القبول ، أو وصفه بسوء أوكراهة ، أو أو استماذ الأنبياء منه أو أبغضُوه أو جُعل سببًا لنغي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل ، أو لذم أولومأوضلالةأومعصية،أووصف بخبُّث أورجس أونجس ، أوبكونه فسقاً أو إنما ،أو سببًا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب ، أو زوال نعمة ، أو حاول نقمة ، أو حَدّ من الحدود،أو قسوة أو خزى أو ارتهان نفس ، أو لِعِدَاوة الله ومحاربته أو لاستهزائه ، أو سخريته،أو جعله الله سبباً لنسيانه فاعله ، أو وصفه نفسه بالصبر عليه أو بالحلم ، أو بالصفح عنه ، أو دعا إلى التوبة منه ، أو وصف فاعله بخبثأو احتقار ، أو نسبه إلى عمل الشيطان، أو تزبينه ، أو تولَّى الشيطان لفاعله ، أو وصفه بصفة ذمّ كنكونه ظلمًا أو بغيًا ، أو عدوانًا أو إنماً أو مرضاً ، أو تبرُّ الأنبياء منه أو من فاعله ، أو شَكُوا إلى الله من فَاعله ، أو جاهروا فاعله بالعداوة ، أو نهُوا عن الأسى والحزن عليه ، أو نصَب سببًا خليبة فاعله عاجلاً أو آجلاً ، أو رتَّب عليه حرمان الجنة وما فيها ، أو وصف فاعله بأنه عدو لله ، أو بأن الله عدوه ، أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله ، أو حمَّل فاعله إُثمَ غيره، أو قيل فيه : لا ينبغي هذا أو لا يَكون ، أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه، أو أمِر بفعل مضادَّه ، أو بهجر فاعله ، أو تلاعَن فاعلوه في الآخرة ، أو تبرُّأ بعضُهم من بعض ، أو دعا بعضهم على بعض ، أو وَصَف فاعله بالضلالة ، وأنه ليس من الله فيشيء ، أو ليس من الرسولوأصحابه ، أو جُعل اجتنابهسبباً للفلاح ، أو جعله سبباً لإيقاع

العداوة والبعض ، بين المسلمين ، أو قيل : هل أنت منته ، أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله ، أو رتب عليه إبعاداً أو طرداً ، أو لفظة « قيل من فعله » أو « قاتله الله »،أو أخبر أن فاعله لا يسكلمه الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليه ولا يزكّيه ، ولا يصلُح عمله ، ولا يهدى كيد، أو لا يفلح ، أو قيض له الشيطان ، أو جعل سباً لإزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آبات الله وسؤاله عن علة الفعل ، فهو دليل على المنع من الفعل ، ودلالته على المنحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة .

وتُستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ، وننى الجناح والحرج والإثم والواخذة ، ومن الإذن فيه والعفو عنه ، ومن الامتنان عا فى الأعيان من المنافع ، ومن السكوت عن التحريم ، ومن الإنكار على من حرّم الشى من الإخبار بأنه خَلَق أو جمَل لنا ، والإخبار عن فعل مَنْ قبلنا من غير ذمّ لهم عليه . فإن اقترن بإخباره مدّح ، دلّ على مشروعيته وجوبًا أو استحبابًا . انتهى كلام الشيخ عز الدين .

وقال غيره: قد يُستنبط من السكوت.وقد استدل جماعة على أن القرآن غير مخلوق بأن الله ذكر الإنسان في ثمانية عشر موضعاً ، وقال: إنه مخلوق ، وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعاً ولم يقل إنه مخلوق ، ولمّا جمع بينهما غاير ، فقال: ﴿ الرَّ حَمَنُ \* عَلَمَ الْقِرْآنَ \* خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾ .

# النّوع المسّادسُ والسّتون فأشال لفي خرآن

أفرده بالتصنيف الإمام أبو الحسن المـاوردي (١) من كبار أصحابنا ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلٌّ مَثَلِ لَمَلَّهُمْ بَتَذَكُّرُونَ ﴾(٣)، وقال تعالى : ﴿ وَ تِلْكَ الْأَمْمَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَمْقِلُهُمَ إِلَّا الْمَا لِمُونَ ﴾ (٣) .

وأخرج البيهقّ عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّ القرآن نزل على خسة أوجه : حلال ، وحرام ، ومحكّم ، ومتشابه وأمثال ، فاعملوا بالحلال ، واجتنبوا الحرام ، واتَّبعوا المحكم ، وآمنوا بالتشابه ، واعتبروا بالأمثال » .

قال الماوردي : من أعظم علم القرآن علم أمثاله ، والنَّاس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال ، و إغفالهم الممثّلات ، والمثل بلا ممثّل كالفرس بلا لجام ، والناقة بلا زمام .

وقال غيره : قد عدّه الشافعي ممّا يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن ، فقال : ثم معرفة ماضرِب فيه من الأمثال الدّوالُّ على طاعته ؛ المبّينة لاجتناب معصيته .

وقال الشيخ عز الدين: إنما ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيرًا ووعظًا ، فما اشتمل منها على تفاوت في ثوابٍ ، أو على إحباط عمل ، أو على مدح أو ذمّ أونحوه ، فإنّه يدلُّ عَلَى الأحكام .

وقال غيره : ضَرَّب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة : التذكيرَ، والوعظ، والحثُّ ، والزَّجر، والاعتبار، والتقرير، وتقريب المراد للمقل، وتصويره،بصورة الححسوش، فَإِنَّ الْأَمْثَالُ تَصُوِّرُ الْمَانَى بِصُورَةُ الْأَشْخَاصُ ، لأَنَّهَا أَثْبَتَ فِي الأَذْهَانُ لاستَّمَانَةُ الذَّهَنّ

<sup>(</sup> ١ ) هو أبوالحسن على بن محمد بن حبيبالمعروف بالماوروي الفقيه الشافعي ، صاحب كتاب الأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين ، وغيرها ، توفى ببغداد سنة . ٥٠ ( ۲ ) الروم ۲۷ (٢) العنكبوت ٤٣

فيها بالحواس، ومن ثُمَّ كان الفرض من الثل تشبيه الخلق بالجلى والغائب بالشاهد. وتأتى أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم ، وعلى الثواب والمقاب ، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره ، وعلى تحقيق أمر أو إبطاله ، قال تعالى : ﴿ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْنَالَ ﴾ (١) ، فامتن علينا بذلك لما تضمنته من الفوائد.

وقال الزركشيّ في البرهان: ومن حكمته تعليم البيان؛ وهر من خصائص هـذه الشريعة .

وقال الزمخشرى : التمثيل إنما يُصار إليه لكشف الممانى ، وإدناء المتوهم من الشاهد، فإن كان المتمثّل له عظيا، كان المتمثّل به مثله، وإن كان حقيراً كان المتمثّل به كذلك .

وقال الأصبهاني : لضرب المرب الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس بالخني في إبراز خفيات الدقائق ، ورفع الأستار عن الحقائق ، تريك المتخيّل في صورة المتحقّق ، والمتوهّم في معرض المتيقّن ، والغائب كأنه مشاهد ، وفي ضرب الأمثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة ، وقمع لسورة الجامح الأبي ؛ فإنه يؤثّر في القلوب مالا يؤثّر في وصف الشي في نفسه ، ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه وفي سائر كتبه الأمثال ، ومن سور الإنجيل سورة تستى سورة الأمثال، وفشت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وكلام الأنبياء والحكاء .

### فمــــــــــل

أمثال القرآن قسمان : ظاهر مصرّح به ، وكامِنُ لاذكر للمثل فيه ؛ فمن أمثلة الأوّل قوله تعالى : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً. . ﴾ (٢) الآيات ، ضرّب فيها للمنافقين مثليْن : مثلا بالنار ، ومثلا بالطر .

<sup>(</sup> ۱ ) إيراهيم ٥٤

أخرج ان أبى حاتم وغيره من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس ، قال : هذا مثل ضربه الله للمنافقين ، كانوا يمتر ون بالإسلام فينا كيم المسلمون ، ويوارثونهم ويقاسمونهم الني ، فلما مانوا سابهم الله العر كا سلب صاحب النارضوء ، ﴿ وَتَركهم في ظلمات ﴾ ، بقول في عذاب. ﴿ أو كصيب ﴾ هو المطر، ضرب مثله في القرآن ﴿ فيه ظلمات ﴾ ، يقول : ابتلاء ، ﴿ ورَعْد وبَرْق ﴾ ، تخويف ، ﴿ يَكَاد البرق يخطف أبْصارَهم ﴾ يقول : يكاد محكم القرآن بدل على عورات المنافقين ، ﴿ كَمّا أَضَاء لمم مشو افيه ﴾ (أ) يقول : كما أصاب المنافقون في الإسلام عزا اطمأنوا ، فإن أصاب الإسلام مشو افيه المران يعبد الله الله على عورات المنافقين ، ﴿ كَمّا أَصَاب الإسلام مشو افيه الله الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الكفر ، كقوله : ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى عَرْف ... ﴾ (٢) الآية .

ومنها قوله تعالى: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٍ فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ... ﴾ (٣) الله ، أخرج ابن أبى حاتم من طريق على عن ابن عباس ، قال : هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكّها ، ﴿ فَأَمَّا الزّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءٍ ﴾ (۴) ، وهو الشك، ﴿ وَأَمَّا مَا يَنْفُعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٣) ، وهو اليقين كا يجعل الحلى في النار ، فيؤخذخالصه ، ويترك الشك .

وأخرج عن عطا. قال : هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر .

وأخرج عن قتادة ، قال :هذه ثلاثة أمثال ضربها الله فى مثل واحد ، يقول :كما اضمحل هذا الزّبد فصار جُفاء لايُنتفع به ، ولاتر جى بركته ، كذلك يضمحل الباطل عن أهله ، وكما مكث هذا المساء فى الأرض فأمرعت وربَتْ بركتُه ، وأخرجت نباتها ، وكما مكث هذا المساء فى الأرض فأمرعت وربَتْ بركتُه ، وأخرجت نباتها ، وكما لله الذهب والفضة حين أدخل النار ، فأذهب خبثه .كذلك يبتى الحق لأهله . وكما

<sup>(</sup>٣)الرعد ١٧

اضمحل خَبَث هذا الذهب حين أدخِل في النار ، كذلك بضمحل الباطل عن أهله .

ومنها قوله تعالى : ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ ... ﴾ (١) الآية ، أخرج ابن أبى حاتم، من طريق على عن ابن عباس ، قال : هذامتل ضربه الله المؤمن ، يقول : هو طيب وعمله طيب ؛ كما أن البلد الطيّب ، والذى خبث ضرب مثلا للكافر ، كالبلد السبخة المالحة ، والكافر هو الخبيث وعمله خبيث .

ومنها قوله تعالى: ﴿ أَبُودُ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّهُ ... ﴾ (٢) الآية ۽ أخرج البخارى عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيمن ترون هذه الآية نزلت: ﴿ أَبُودُ أَحَدُكُمُ أَنَ تَكُونَ لَهُ جَنَّهُ مِنْ تَخيلٍ فيمن ترون هذه الآية نزلت: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّهُ مِنْ تَخيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾ ؟ قالوا: الله أعلم ، [ فغضب عمر وقال: قولوا: نعلم أولانعلم!] فقال ابن عباس: فريت مثلا في نفسي منهاشي منهاشي ، فقال: يابن أخي ، قل ولا تحقر نفسك ، قال ابن عباس: فمر بت مثلا لعمل ، قال عمر: أي عمل ؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله .

\* \* \*

وأما الكامنة ، فقال الماوردى : سمعت إبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم ، يقول : سمعت أبى ، يقول : سألتُ الحسينَ بن الفضل فقلت : إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن ؛ فهل تجد في كتاب الله «خير الأمورأوساطها » ؟ قال نعم : فيأربعة مواضع : قوله تعالى : ﴿ لاَ فَارِضْ وَلاَ بِكُرْ عَوَانْ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ (٣) وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَم يُسْرِ فُوا وَلَم تَهُمُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ (٤) وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَهُمُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ (٥) وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَهُمُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ (٥) وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَهُمُوا وَلَم تَهُمُولُه مَا يُلُولُه مَا يَعْمَوه وَلاَ تَهُمُولُولُه مَا يَكُلُّ الْبَسْطِ ﴾ (٥) وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَهُمُولُ مَا يَكُلُ مَا يُعْمَلُ مَا يُولِدُ مَا يَكُلُ الْبَسْطِ ﴾ (٥) وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَهُمُونُ بِصَلاَ يَكَ وَلاَ تُهُمُونُ إِنْ الْبَسْطِ ﴾ (١٠) وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَهُمُونُ بِصَلاَ يَكُ وَلاَ تُعْمَلُ مَا يُولُولُه مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَا يَعْمَلُونُ مَا يَعْمَلُونُ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمُونُ مِنْ مُولِولُهُ مَا يَعْمُولُولُهُ مَا يَعْمُونُ مِنْ الْمُسْتِلِينَ فَلْ الْمَاسِلَ عَلَى الْمُعْمَلُونَ مُنْ وَلاَ تَعْمَلُ مَا يَلِكُ مَا يَعْمُونُ مِنْ الْمُؤْلِلَ مَا يَعْمُولُولُهُ مَا يَعْمُونُ مِنْ يَعْمُونُ وَلاَ يَكُولُونُ مَا يَعْمُ وَلِكُ مَا يُعْمَلُونُ وَلاَ تُعْمُونُ وَلاَ تُعْمُونُ وَلاَ يَعْمُونُ وَلَوْلُونُ مَا يُولِكُونُ مَا يُعْلِى الْمُعْمَلُونُ وَلاَ يَعْمُونُ وَلَا تُعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِكُ مَا يَعْمُونُ وَلاَ تُعْمُونُ وَلاَ يُعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِكُ مَا يُعْمُونُ وَلا يَعْمُونُ وَلاَ يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِلْكُ مُنْ وَلِلْكُونُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِيْكُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِهُ لِمُعْمُونُ وَلِهُ وَلَا يُعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَوْلُونُ وَلَا يُعْمُونُ وَلِهُ وَلَا يُعْمُونُ وَلَوْلُولُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلِهُ وَلِمُ لِلْكُونُ وَلِمُ لِلَا يُعْمُونُ وَلَوْلُونُ وَلَا يُعْمُونُ وَلِمُ لِهُ وَلِمُ لِهُ عَلَى الْمُعْمِلُ وَا وَلَا يُعْمُونُ وَلَا يُعْمُونُ وَلِهُ وَلَا يُعْمُونُ وَلِهُ لِلْكُونُ وَلِهُ وَلُولُونُ وَلَا يُعْمُونُ

<sup>(</sup>١) الأعراف ٥٨ (٢) البقرة ٢٦٦ (٣) البقرة ٦٨

<sup>( • )</sup> الإسرام ۲۹ ( ۲ ) الإسراء ۱۱۰

<sup>(</sup> ٤ ) الفرقان ٦٧

قلت: فهل تجد فى كتاب الله « مَنْ جهل شيئًا عاداه » ؟ قال نعم: فى موضعين ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِمِلْمِهِ ﴾ (١) ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا ﴿ إِنَّا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّ

قلت : فهل تجد فى كتاب الله : « احذر شرّ من أحسنت إليه » ؟ قال : نعم ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (٣) .

قلت : فهل تجد فى كتاب الله « ليس الحبر كالعيان » ؟ قال فى قوله تعالى : ﴿ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ اللهِ عَلَمُ مِنْ قَالَ اللهِ عَلَمُ مِنْ قَالَ اللهِ قَالَ . أَوْ مِنْ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ ال

قلت : فهل تجد « في الحركات البركات » ؟ قال : في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثيرًا وَسَمَةً ﴾ (٥) .

قلت : فهل تجدد كاتدين تدان» ؟ قال : في قوله تعالى : ﴿ مَنْ يَمْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ١٠٠٠ .

قلت : فهل تجدفیه قولمم : ﴿ حین تَقْلِی تدری ﴾ قال : ﴿ وَسَوْفَ بَعْلَمُونَ حِینَ بروْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِیلاً ﴾ (۷) .

قلت: فهل تجد فيه « لا ُيلدغ المؤمن من حجر مرتين » ؟ قال : ﴿ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاّ كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٨) .

قلت: فهل تجد فيه « من أعان ظالماً سُلط عليه » ؟ قال: ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَإِنَّهُ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَإِنَّهُ كُتِبِ عَلَيْهِ إِلَى عَذَابِ السَّمِيرِ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>۱) يونس ٢٩ (٢) الأحقاف ١١ (٣) التوبة ٧٤ (٤) البقرة ٢٦٠ (٥) النساء ١٠٢

<sup>(</sup>۱۰) نوح ۲۷

قلت: فهل تجد فيه: ﴿ للحيطان آذان ﴾ وقال: ﴿ وَفِيكُم ۚ مَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ (١). قلت : فهل تجد فيه : « الجاهل مرزوق والعالم محروم » ؟ قال : ﴿ مَنْ كَانَ فِي

الضَّلاَلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ﴾ (٢) .

قلت : فهل تجد فيه: « الحلال لا يأتيك إلا قوتا ، والحرام لا يأتيك إلا جُزافًا » ؟ قال : ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَنبتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لاَيَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ ﴾(١).

عقد جعفرين شمس الخلافة في كتاب الآداب باباً في ألفاظ من القرآن ، جارية مجرى المثل؛ وهذا هو النوع البديمي المسمّى بإرسال المثلِّ ، وأورد من ذلك قوله تعالى :

﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَأَشِفَةٌ ﴾ (١) .

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفَقِوا مِّمَّا تُحِبُونَ ﴾ (٥).

﴿ الْأَنَّ حَصْحُصَ الْحُقُّ ﴾ ٢٠).

﴿ وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ ﴾ (٧)

﴿ ذَلِكَ عِمَا قَدَّمَتْ بِزَاكَ ﴾ (٨)

﴿ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ ﴾ (١) .

﴿ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (١٠).

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَمُونَ ﴾ (١١)

﴿ لِكُلِّ نَبَأْ مُسْتَقَرٌّ ﴾ (١١).

(٦) يوسف ٥١ ( ۲ ) یس ۸۸ ( ٨ ) الحج • ١ (۹) يوسف ٤١

(۱۰) مود ۸۱ (۱۱) سا ده (١٢) الأنطام ٧٧

<sup>(</sup>١) التوبة ٧؛ ( ۲.) مريم ه٧ ( ٣ ) الأعراف ١٦٣ (٤) النجم ٧٠ ( • ) آل عمران ۹۴

﴿ وَلاَ يَحِيقُ الْمَكُرُ السِّينَ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾(١) .

﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ (٢) .

﴿ وَعَسَى أَنْ تَكُرَ هُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴿ (١) . ﴿ كُلُ نَفْسٍ مِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (١) .

﴿ مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ ﴾ (°). ﴿ مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ (°).

﴿ هَلْ جَزَاهِ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ ﴾ (٧) . ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ﴾ (٨) .

﴿ آلَآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ (١٠ . ﴿ تَعْسَبُهُمْ جَمِيمًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَى ﴾ (١٠ . ﴿ وَلَا يُنْبَثُكُ مَثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (١١ .

﴿ كُلِّ حِزْبِ مِمَا لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ ﴾ (١٦) . ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فَيهِمْ خَبْراً لَأُسْمَعُهُمْ ﴾ (١٣) .

﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (١٠). ﴿ لاَبُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْمَهَا ﴾ (١٥). ﴿ قُلْ لاَيَسْتَوِى الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ﴾ (١٦).

(١) فاطر ٣٤

(٤) المدثر ٣٨ (٥) المأئدة ٩٩ (٦) التوبة ٩٩ (٧) الرحن ٦٠ (٨) البترة ٣٤٩ (٩) يونس ٩٩ (١٠) الحسر ١٤ (١١) فاطر ١٤ (١٢) الروم ٣٣

( ٢ ) الإسراء ٤٨

( ٣ ) البقرة ٢١٦

(۱۳) الأنفال ۲۳ (۱٤) سبأ ۱۳ (۱۵) البقرة ۲۸٦ (۱۵) البقرة ۲۸٦ (۱۲) المائدة ۱۰۰ المائدة ۱۰۰

﴿ ظَهُرَّ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾(١) .

﴿ ضَمُنَ الطَّالِبُ وَالْمَالُوبُ ﴾ (٢).

﴿ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾(٣).

﴿ وَقَلِيلٌ مَامُمْ ﴾ (١).

﴿ فَاعْتَبِرُوا بَاأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾(٥).

َ فِي أَ لْفَاظِرِ أُخْرٍ .

(١) الروم ١٤ ( ٤ ) س ٤ ٢

( ۲ ) الحج ۲۲ ( • ) الحشر ٢ .

( ٣ ) الصافات ٦١

# النّوع المسّداج وَالمسّدّون فى أقسام القِسرآن

أفرده ابن القيم ('' ، بالتصنيف في مجلد سِمَّاه ﴿ التبيان ﴾ ، والقصد بالقَسَم تحقيق الحبر توكيده ، حتى جعلوا مثل ﴿ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَـكَاذِبُونَ ﴾ (٢) قَسَماً ؛ وإن كان فيه إخبار بشهادةٍ ؛ لأنه لما جاء توكيداً للخبر سَمَى قَسَماً .

وقد قيل :مامعنى القسَم منه تعالى ؛ فإنه إن كان لأجُل المؤمن فالمؤمن مصدَّق بمجرد الإخبار من غير قسَم ، وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده !

وأجيب بأن القرآن نزل بلغة العرب، ومن عادتها القسَم إذا أرادت أن تؤكّد أمراً. وأجاب أبو القاسم القشيرى بأن الله ذكر القسَم لكال الحجة وتأكيدها، وذلك أنّ الحبم يفصل باثنين: إما بالشهادة وإمّا بالقسَم، فذكر تعالى في كتابه النوعين حتى لا يبقى لهم حجة، فقال: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلا هُو وَاللّا ثِنكَةٍ وَأُولُو الْمِلْمِ ﴾ (٣) وقال: ﴿ قُلْ إِلى وَرَبِّي إِنَّهُ كَلَقُ ﴾ وعن بعض الأعراب أنه لمّا سمع قوله تعالى: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَلَقُ ﴾ ومن بعض الأعراب أنه لمّا سمع قوله تعالى: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَلَقٌ ﴾ (٥) صرخ وقال: مَنْ ذا الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى المين !

ولا يكون القَسَم إلا باسم معظّم ، وقد أقسم الله تعالى : بنفسه فى القرآن فى سبعة مواضع :

الآية المذكورة بقوله : ﴿ قُلْ إِي وَرَبِّي ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) هو شمس الدين محمد بن أبي بسكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي ، صاحب ابن تيميه ، وأحد أغراد العلماء فالتفسير والحديث أصول الدين ، وصاحب المصنفات في كلذلك وغيرها توفى سنة ٥٠١ (٢) المنافقون ١ (٤) يونس ٥٣ (٢)

<sup>(</sup> ٥ ) الذاريات ٢٢ ، ٢٣

﴿ قُلُ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ﴾(١).

﴿ فَوَرَبُّكَ لَنَحْشُرَتُهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ﴾(٢).

﴿ فَوَرَبُّكَ لَنُسَأَ لَنَهُمْ أَجْمِينَ ﴾ (٣).

﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَيُومِنُونَ ﴾ (١).

﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمُشْرِقِ وَلْلَغْرِبِ ﴾ (٠).

والباقى كله قَسَم بمخلوقاته، كقوله تمالى: ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ ، ﴿ وَالصَّافَأَتِ ﴾ ، ﴿ وَالشَّمْسِ ﴾ ، ﴿ وَاللَّيْلِ ﴾ ، ﴿ وَالضَّحَى ﴾ ، ﴿ فَلاَ أَ قُسِمُ إِالْخُنَّسِ ﴾ .

فإن قيل : كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهى عن القسم بغير الله !

قلنا : أجيب عنه بأوجه : .

أحدُها : أنه على حذف مضاف ؛ أى وربّ التين وربّ الشمس ؛ وكذا الباق . الثانى : إنَّ العرَب كانت تعظُّم هـذه الأشياء ، وتُقْدِيم بها ، فنزل القرآن

على مايعرفون .

الثالث : أنَّ الأقسام إمما تكون بما يعظمه المقسِم أوبجلَّه وهوفوقَه ، والله تعالى ليس شيُّ فوقه ، فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته ؛ لأنها تدَّل على بارئ وصانع .

وقال ابن أبي الإصبع في أسرار الغوائح : القسَم بالمسنوعات يستلزم القسَم بالصانع؛ لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل ؟ إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل .

وأخرج ابنُ أبى حاتم ، عن الحسن ، قال : إنَّ الله يُقسم بما شاء من خلقه ، وليس لأحدٍ أن يقسم إلا بالله .

وقال الملماء: أقسم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿ لِعُمْرُكُ ﴾ (٦) لتعرف

 ( ۱ ) التفایل ۷ (۲) مريم ۸۸ (٣) الحجر ٩٢ (٤) النساء ه ٦

 ( • ) المارج . ٤ . (٦) الحجر ٧٢

الناس عظمته عند الله ومكانته لديه . أخرج ابن مَرْدويه عن ابن عباس، قال : ماخلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفساً أكرمَ عليه من محمد صلى الله عليه وسلم ، وما سمعتُ الله أقسم بحياة أحدٍ غيره ، قال : ﴿ لَعَمْرُكُ إِنَّهُم لَفِي سَكُونِهِم يَمْمَهُونَ ﴾ (١) .

وقال أبو القاسم القشيرى: القَسَم بالشَّى لا يخرج عن وجهين ، إما لفضيلة أو لمنفعة ، فالفضيلة كو قال أبو القسيري كالمنافق المنافق المنافقة عن المنافقة

وقال غيره: أقسم الله تعالى بثلاثه أشياء؛ بذاته كالآيات السابقة، وبفعله نحو: ﴿ وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا \* وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا \* وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ (٣) ، وبمفعوله
نحو: ﴿ وَالنَّحْمِ إِذَا هَوَى ﴾ (٤) ، ﴿ وَالطُّورِ \* وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ (٥)

والقَسَم إِمَّا ظَاهِرَ كَالْآيَاتِ السَّابِقَةَ ، وإِمَّا مَضَمَر ، وهوقسهان : قَسَمَ دَلَّتَ عَلَيهُ اللَّام نحو : ﴿ لَتُبْلُونُنَّ فِي أَمُوالِكُمُ ﴾ (٦) ، وقسَمُ دلّ عليه المهنى ، نحو : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمُ ۚ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ (٧) تقديره : « والله » .

وقال أبوعلى الفارسي : الألفاظ الجارية مجرى القسَّم ضربان :

أحدها : ماتكون كفيرها من الأخبار التى ليست بقسم، فلا يجأب بجوابه كقوله : ﴿ وَرَفَهُ مَا فَوْ قَدُمُ الطُّورَ خُذُوا ﴾ (٩) ﴿ وَرَفَهُ مَا فَوْ قَدُمُ الطُّورَ خُذُوا ﴾ (٩) ﴿ وَلَقَمْ الطُّورَ خُذُوا ﴾ (٩) ﴿ يُحلفون لَكُمْ ﴾ (١٠) ، وهذا ونحوه يجوز أن يكون قسما ؛ وأن يكون حالا لخلوه من الجواب .

| ( ٣ ) الشمس • ــ ٧ | ( ۲ ) التين ١ ــ ٣ | (١) الحجر ٧٢    |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| ( ٦ ) آل عمران ١٨٦ | ( o ) الطور ۲،۱    | (٤) النجم ١     |
| ( ٩ ) البقرة ٦٣    | ( A ) الحديد A     | ر ۷ ) مریم ۷۱   |
| (۱۲) النور ۵۳      | (۱۱) آل خران ۱۸۷   | (۱۰) التمانة ۹۹ |

وقال غيره: أكثر الأفسام في القرآن المحذوفة الفعل لاتكون إلا بالواو، فإذا ذكرت الباء أيى بالفعل، كقوله: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللهِ ﴾ (١)، ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللهِ ﴾ (٢)، ولا تحدُ للباء مع حذف الفعل، ومن ثَمّ كان خطأ مَنْ جعل قسما ﴿ بالله إِن الشركَ لَظُلْمٌ ﴾ (٢)، ﴿ يَحْقُ إِنْ كَنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَيْتُهُ ﴾ (٥).

وقال ابن القتم: اعلم أنه سبحانه وتعالى يقسم بأمور على أمور ، وإنما يقسم بنفسه المقدّسة الموصوفة بصفاته،أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته ، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أتها من عظيم آياته ، فالقسم إما على جلة خبرية وهو الغالب ، كقوله : ﴿ فَوَرَبّكَ لَنَشَأ لَنَهُمْ السّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنّهُ كَلَقٌ ﴾ (٢) ، وإما على جلة طلبية كقوله : ﴿ فَوَرَبّكَ لَنَشَأ لَنَهُمْ السّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنّهُ كَلَقٌ ﴾ (٢) ، وإما على جلة طلبية كقوله : ﴿ فَوَرَبّكَ لَنَشَأ لَنَهُمْ أَنْهُمْ اللّهَ عَلَيْهُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٧) ؛ مع أن هدا القسم قد يُراد به تحقيق القسم عيه ، فيكون من باب الخبر ، وقد براؤ به تحقيق القسم ؛ فالقسم عليه براد بالقسم توكيده وتحقيقه ، فلابد أن يكون تما يحسن فيه ، وذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أفسم على ثبوتها ؛ فأماالأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر ، والليل والنهار ، والسماء والأرض، فهذه يقسم عليها ، وما أقسم عليه الربُ فهو من آياته ، فيجوز أن يكون مقدمًا به ولاينعكس، وهو سبحانه وتعالى يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب، ويحدقه أخرى ؛ كما بحذف جواب «لو» كثيرا للعلم به .

والقسم لمّا كان يَكْثر في الكلام ، اختصر فصار فعل القسم يحذف ، ويكتنّى بالباه، ثم عرِّض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة ، والتاء في اسم الله تعالى ، كقوله : ﴿ وَتَاللهُ لَا كِيدَنْ أَصْنَامَكُم ﴾ (٨)

قال : ثم هو سبحانه وتمالى يقسِم على أصول الإيمان التي تجب على الخلق معرفتُهُا،

<sup>(</sup>۱) النور ۹۳ (۲) النوبة ۱۲ (۲) لفعان ۱۳ (٤) الزخرف ۹۹ (۵) المائدة ۱۱۹ (۲) الداريات ۲۳ (۷) الحجر ۹۲ (۸) الأبياء ۷۰ (م د ــ الإنتان ج د )

تارة يقسم على التوحيد ، وتارة يقسم على أنّ القرآن حقّ ، وتارة على أنّ الرسول حقّ ، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد ، وتارة يقسم على حال الإنسان .

فالأول كفوله : ﴿ وَالصَّافَاتِ صَمَّا ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّ إِلْهِ كُمْ لُوَاحِدٌ ﴾ (١) .

والثاني كقوله : ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ مِمَوَاقِعِ النَّجُومِ \* وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٍ \* إِنَّهُ لَقُرْآنَ كُرِيْمٍ ﴾ (٢) .

والثالث كقوله: ﴿ يَسَ \* وَالْقُرْ آنِ الْخَكِيمِ \* إِنَّكَ إِنَّ الْمُرْسَابِينَ ﴾ (٣) ، ﴿ وَالنَّخْمِ ِ إِنَّكَ الْمُواتِ. ﴾ (٤) الآيات .

والرابع كقوله: ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقْ \* وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِع ﴾ (٥) ، ﴿ وَالنُّرُ سَلاَتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِع ﴾ (٦) .

قال: وأكثرُ ما يُحذف الجواب إذا كان في نفس المقسم به دلالة على المقسم عليه ، فإنّ المقصود يحصل بذكره ، فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز ، كقوله : ﴿ صَ وَالْقَرْ آنِ ذِي الذّ كُرِ ﴾ (١٢) ، فإنه في القسم به من تعظيم القرآن، ووصفه بأنه «ذوالذكر» والقرّ آنِ ذِي الذّ كُرِ ﴾ (١٢) ، فإنه في القسم به من تعظيم القرآن، ووصفه بأنه «ذوالذكر» المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه ، والشرف والقدر ، ما يدلّ على المقسم عليه ، وهو كونه حقًّ من عند الله غير مفترًى كما يقوله السكافرون ، ولهذا قال كثيرون : إن

<sup>(1)</sup> الصافات 1 ... 3 (۲) الواقعة ۲۰ (۲) يس ١ ـ. ٣ (3) النجم ١ ـ. ٢ (١) الداريات ١ ـ. ٦ (٦) المرسلات ١ ـ. ٧

<sup>(</sup> ٧ ) اليل ١ - ٤ ( ٩ ) العاديات ١ - ١ ( ٩ ) العَصْر ٢٠١

<sup>(</sup>١٠) التين ١ – ٤ (١١) البلد ١ – ٤

تقدير الجواب إن القرآن لحق ، وهذا مطّر ذ في كل ماشا به ذلك ، كقوله : ﴿ قَ وَالْقَرْ آ نِ الْمَجِيدِ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ لاَ أُ قُسِمُ بِيوْمِ الْقِياَمَةِ ﴾ (١) ، فإ نه يتضمن إثبات المعاد، وقوله : ﴿ وَالْفَجِرِ ... ﴾ (١) الآيات ، فإنها أزمان تبضمن أفعالا معظمة من المناسك وشعائر الحج التي هي عبودية محضة لله تعالى وذل وخضوع لعظمته ، وفي ذلك تعظيم ماجاء به محد وإبراهم عليهما الصلاة والسلام .

قال : ومن لطائف القَسَم قوله : ﴿ وَالضَّحَى \* وَاللَّيْلِ إِدَا سَجَى... ﴾ (١) الآيات ، أقسم تعالى على إنعامه على رسوله وإكرامه له ، وذلك متضمن لتصديقه له ، فهو قسم على النبوة والمعاد ، وأقسم بآيتين عظيمتين من آيانه . وتأمل مطابقة هذا القَسَم وهو نور الوحى الذى وافاه بعد احتباسه عنه ، حتى قال أعداؤه : ودّع محداً إربّه ، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة التيل على ضوء الوحى ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه .

<sup>(1)</sup> ف ۱ (٤) الفحي ۱

# التع الشّامن وَالسَّتُونَ فى حَبَدَل لِعِسُرْآنَ

أفرده بالتصنيف نجم الدين الطوفى (١) على العلماء : قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة ، وما مِنْ برهان ودلالة وتقسيم وتحذير 'يُدبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به ، لسكن أو رده على عادة العرب، دون دقائق طرق المتسكلمين ، لأمرين :

أحدا : بسبب ماقاله : ﴿ وَمَاأُرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لَيُمَّيِّنَ لَهُمْ ﴾ (٢) والثانى : إنّ المائل إلى طريق المحاجّة هو الماجزعن إقامة الحجّة بالجليل من الكلام ؛ فإن من استطاع أن يُفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينجط إلى الأغمض الذي لا يمرفه إلاّ الأقلّون ؛ ولم يكن ملفزاً ، فأخرج تمالى مخاطباته في محاجّة خلقه في أجلى صورة ، ليفهم العامة من جليلها (٢) ما يقنعهم ، وتلزمهم الحجة ، وتفهم الخواص من أثنائها

ماير بي على ما أدركه فهمُ الخطباء (١).

وقال ابن أبى الإصبع: زعم الجاحظ أن المذهب الكلامي لا يوجد منه شيء في القرآن، وهو مشحون به ، وتعريفه أنه احتجاج المتكام على ما يريد إثبانه بحجة تقطع المعاند له فيه على طريقة أرباب الكلام. ومنه نوع منطق تُستنتج منه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة ، فإن الإسلاميين من أهل هذا العلم ذكروا أن أوّل سورة الحج إلى قوله: ﴿وَأَنَّ اللهُ كَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ ﴾ (٠) خس نتائج تستنتج من عشر مقدمات: قوله ﴿ وَإِلَى اللهُ مُو الحَقُ ﴾ (١) ، لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أنه تعالى قوله ﴿ وَلِكَ بأنَّ اللهَ هُوَ الحَقُ ﴾ (١) ، لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أنه تعالى

 <sup>(</sup>١) هو العلامة سليمان بن عبد القادر بن عبد الكريم الممروف بنجم الدين الطوق المتوقى سنة ٢١٦٠ الدور الكامنة ٢: ١٥٤
 (٢) إبراهيم ٤
 (٤) البرهان ٢: ٢٤
 (٥) الحج ٧
 (٢) الحج ٢

أخبر بزلزلة الساعة معظالما ، وذلك مقطوع بصحته ، لأنه خبرُ أخبر به مَنْ ثبت صدقه عَن ثبتت قدرته ، منقول إلينابالتواتر ، فهو حقّ ، ولا مخبربالحقّ عمّاسيكون إلّا الحقّ ، فالله هو الحق . وأخبر تمالي أنه يحبي الوتي ؛ لأنه أخبر عن أهوال الساعة بمــا أخبر ، وحصول فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى ، ليشاهدوا بلك الأهوال التي يعملها الله من أجلهم ؛ وقد ثبت أنه قادر على كلّ شيء . ومن الأشياء إحياء الموتى فهو أيحبي الوتى ، وأخبر أنه على كل شيء قدير ۽ لأنه أخبر أنه من يتبع الشياطين ، ومَنْ يجادل فيه بغير علم أيذقه عذاب السمير ، ولا يقدر على ذلك إلاَّ مَنْ هو على كل شيء قدير ، فهو على كلُّ شيء قدير . وأخبر أن الساعة آنية لاربب فيها ؛ لأنه أخبر بالخبر الصادق أنه خلقَ الْإِنسَانَ مِن تُراب، إلى قوله: ﴿ لِكُيْلاَ يَعْلَمَ كَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ (١) وضرب لذلك مثلاً بالأرض الهامدة التي ينزل عليها الماء ، فتهمز و تربو ، و تنبت من كلُّ زوج بهيج ، ومن خَلْق الإنسان على ماأخبر به فأوجده بالخلق تم أعدمه بالموت ، ثم يميده بالبعث ، وأوجد الأرض بعد العدم فأحياها بالخذق ، ثم أماتها بالمحل ، ثم أحياها بالخصب ، وصدق خبر م في ذلك كمَّه بدَّلالة الواقع المشاهد على التوقُّع الفائب ؛ حتى انقلب الخبر عيانًا صدَق خبره في الإتبان بالساعة ، ولا يأتي بالساعة إلاَّ من يَبْعث مَنْ في القيور ؛ لأنها عبارةٌ عن مدَّةٍ تقوم فيها الأموات للمجازاة ، فهي آتية لاربب فيها ،

وهو سبحانه وتعمالي يبعث مَنْ في القبور (٢) . وقال غيره : استدلَّ سبحانه وتمالي على الماد الجسماني بضروب :

وقال عيره : استدل سبعانه ولف في الماد الماد المحمل المحمل

﴿ كَمَا بَدَ أَنَاأُوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ ﴾ (٤) ﴿ أَفَسِينَا بَالْحُلْقِ الْأُوَّلِ ﴾ (٤). ثانيها: قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأولى ، قال نعالى : ﴿ أَوَ لَيْسَ الذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ ... ﴾ (٥) الآبة .

<sup>(</sup>۱) الحج ه (۲) يديم الترآن ۳۸ ، ۳۸ (۲) الأعراف ۲۹ (٤) الأنبيا، ١٠٤ (٤) ق ۱۰

ثالثها : قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات .

رابعها: قياس الإعادة على إخراج النار من الشَّجر الأخضر. وقد روى الحاكم وغيره أن أبى بن خلف جاء بعظم ففقه، فقال: أبحيى الله هذا بعد ما بلي ورم ! فأنرَل الله : ﴿ قُلُ يُحْمِيماً الذِي أَنْشَأُها أَوْلَ مَرَّة ﴾ (١) ، فاستدلّ سبحانه وتعالى بردّ النشأة الأخرى إلى الأولى ، والجمع بينهما بعلّة الحدوث. ثم زاد في الحِجاج بقوله: ﴿ الذِي جَمَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْصَرِ نَارًا ﴾ (١) ، وهذه في غاية البيان في ردّ الثيء إلى نظيره، والجمع بينهما من حيث تبديل الأعراض عليهما.

خامسها: في قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَا بِهِمْ لاَ يَبْعَثُ الله مَنْ يُمُوتُ بِلَى ... ﴾ (٢) ، الآيتين ، وتقريرها أن اختلاف المختلفين في الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه و إحد ، فلما ثبت أن ها هنا حقيقة موجودة لا محالة ، وكان لا سبيل لنا في حياتنا إلى الوقوف عليها وقوفاً يوجب الاثتلاف ، ويرفع عنا الاختلاف ، إذ كان الاختلاف مركوزاً في فيطرنا ، وكان لا يحسكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه الجبيلة ، ونقلها إلى صورة غيرها ، صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياة ، فيها يرتفع الخلاف والعناد ، وهذه هي الحالة التي وعد الله بالمصير إليها، فقال : ﴿ وَ زَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَ ﴾ (٢) ، الحلة التي وعد الله بالمصير إليها، فقال : ﴿ وَ زَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَ ﴾ (٢) ، حقد ، فقد صار الخلاف الموجود كا ترى أوضح دليل على كون البعث الذي ينكره النسكرون . كذا قرره ابن السيّد .

ومن ذلك الاستدلال على أن صانع العالمواحد ، بدلالة التمانع المشار إليها في قوله : ﴿ لَوْ كَانَ فَيهِمَا اللَّهِ اللَّهُ لَهَ لَهَ لَهَ لَهَ اللَّهُ لَهَ لَكَانَ لا يجرى تدبير ُهما على نظام ، ولا يتسق على أحكام، ولكان الدجز بالحقهما أو أحدها ، وذلك تدبير ُهما على نظام ، ولا يتسق على أحكام، ولكان الدجز بالحقهما أو أحدها ، وذلك

(٤) الأنبياء ٢٧

<sup>(</sup>۱) يس ۷۹، ۸۰

<sup>(</sup> ۲ ) النجل ۲۹ ، ۲۹

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٤٣

لأنه لو أراد أحدُهما إحياء جسم وأراد الآخر إمانته ؛ فإما أن تنفذ إرادتهما فيتنافض لاستحالة تجزّى الفعل إنّ فُرض الاختلاف، لاستحالة تجزّى الفعل إنّ فُرض الاختلاف، وإمّا ألاّ تنفذ إرادة أحدها فيؤدّى إلى عجزه والإله لا يكون عاجزاً.

### فص\_ا

من الأنواع المصطلح عليها في علم الجدّل السَّبْر والتقسيم ، ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : ﴿ ثَمَا نِيَةَ أَزْوَاجِ مِن الضَّانِ اثْنَيْنِ ... ﴾ (١) الآيتين ، فإن الكفار لمَا حرّموا ذكور الأنعام تارة وإنائها أخرى ، ردّ تعالى ذلك عليهم بطريق السّبر والتقسيم فقال : إنَّ الخلق للهِ ، خلق من كُل رَوْجِ مِمّا ذكر ذكراً وأني ، فيم جاء بحريم ماذكرتم ؟ أي ما علّته الا يخلو إما أن يكون من جهة الذُكورة أو الأنوثة ، أو اشتمال الرّحِم الشامل لهما ، أو لا يدرى له عِلّة ، وهو التعبّدي ، بأن أخذ ذلك عن الله تعالى ، والأخذ عن الله تعالى ؛ إمّا بوحى وإرسال رسول ، أوسماع كلامه ومشاهدة تلتى ذلك عنه ، وهو معنى قوله : ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهِدَاء إذْ وَصًّا كُمُ الله بِهِذَا ﴾ (٢) ، فهذه وجوه التحريم ؛ لا تخرج عن واحد منها ، والأول بلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراماً ، والثانى بلزم عليه أن يكون جميع الإناث حراماً ؛ والثالث يحرم عليه تحريم الصَّنفين مماً ، فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة ، لأنّ العلّة على ماذكر تقتضى إطلاق التحريم، والأخذُ عن الله بلا واسطة باطل ولم يدّعوه ، وبواسطة رسول كذلك ، لأنه لم يأت واليهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا بطل جمع ذلك ثبت المدّى ، وهو أن إليهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا بطل جمع ذلك ثبت المدّى ، وهو أن

ومنهاالقول بالموجب، قال ابن أبي الأصبع: وحقيقتهرد كلام الخصممن فحوَىكلامه.

ما قالوه افتراء على الله وضلال .

<sup>(</sup> ١ ) الأنطام ١٤٣

وقال غيره : هو قسمان :

أحده : أن تقع صفة في كلام الفير كنابة عن شي، أثبت له حكم ، فيتها لفير ذلك الشيء ،كقوله تمالى : ﴿ يَقُولُونَ آئِنْ رَجَمْناً إِلَى اللَّذِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلَ وَلَهُ الْمَوْنَةُ مَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فَرِيقَهُم ، وها لأَذَل ، عن فريق المؤمنين ،وأثبت الله في الردّ عن فريق المؤمنين ،وأثبت الله في الردّ عليهم صفة العزّة الهير فريقهم ، وهو الله ورسولة والمؤمنون ، وكأنه قيل : صحيح ذلك ، المخرجن الأعز منها الأذل ، لكن هم الأذل المخرج ، والله ورسوله الأعزّ المخرج .

والثَّافى بَحْمَل لفظ وقع فى كلام الغير على خلاف مرادِه مَّا يحتمله بَدْكُر متعلَّقه ، ولم أَزْ مَنْ أُورد له مثالًا من القرآن ، وقد ظفرت بآية منه ، وهى قوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُمُ اللَّهِينَ يُؤْذُونَ النَّيَّ وَبَقُولُونَ هُوَ أَذُنْ قُلْ أَذُنْ خير لَكُمُ ﴾ (٢).

ومنها التسليم، وهوأن بفرض المحال، إمّا منفيّا أومشر وطاً بحرف الامتناع، لكون المدّ كور ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه، ثم يسلّم وقوع ذلك تسلماً جدليًا. ويدلَّ على عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه، كقوله تفالى : ﴿ مَا آخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كَانَ مَمَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ عِمَا حَلَقَ وَلَمَلاً بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ ﴾ (٣) . المهنى : ليس مع الله من إله ولو سلّم أن معه سبحانه وتعالى إلها لزم من ذلك النسليم ذهاب كلِّ إله من الأثنين عما خلق ، وعلو بمضهم على بعض ، فلا يتم فى العالم أمر ، ولا ينفذ حكم ، من الاثنين عما خلق ، وعلو بمضهم على بعض ، فلا يتم فى العالم أمر ، ولا ينفذ حكم ، ولا تنتظم أحواله ؛ والواقع خلاف ذلك ، ففرض إلين فصاعداً محال لما يلزم منه المحال . وهو الإنيان بألفاظ تسجّل على المخاطب وقوع ما خُوطب به ، محو و منها الإسجال ، وهو الإنيان بألفاظ تسجّل على المخاطب وقوع ما خُوطب به ، محو فإن في ذلك إسجالاً بالإبتاء والإدخال حيث وصفاً بالوعد من الله الذي لا يخلف وعده . ومنها الانتقال ، هو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان آخذاً فيه ، الكون في منها الانتقال ، هو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان آخذاً فيه ، الكون

<sup>(</sup>١) المافقون ٨ (٢) التوبة ٦١ (٣) المؤمنون ٩١

<sup>(</sup>٤) آل عمران ١٩٤ (٥) عاقر ٨

الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول ، كا جاء في مناظرة الخليل الجبار أما قال له ﴿ رَ لَ الَّذِي يُحْمِي و يُمِيت ﴾ ، ثم دعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه ، ومن لا يجب عليه فقتله ، فعلم الخليل أنه لم يفهم معنى الإحياء والإماتة ، أو علم ذلك وغالط بهذا الفعل ، فانتقل عليه السلام إلى استدلال لا يجد الجبار له وجها يتخاص به منه ، فقال: ﴿ إِنَّ الله آ يَا تِي بالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقْ فَا أَنَّ بِهَا مِنْ النَّهْرِبِ ﴾ (١) ، فانقطع الجبّار و بهت ، ولم يمكنه أن يقول : أنا الآتي بها من المشرق ، لأن مَنْ هو أسَنَّ منه يكذبه .

ومنها المناقضة ، وهي تعليق أمر على مستحيل ، إشارة إلى استحاله وقوعِهِ كقوله تعالى : ﴿ وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّة حَتَّى مِلْجَ الْجُمَلُ فَي مَمِّ الْخِياَطَ ﴾ .

ومنها مجاراة الخصم ليعثر ، بأن يسلّم بعض مقدماته ، حيث يراد تبكيته و إلزامه ، كقوله تعالى : ﴿ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرْ مِثْلُنَا تُريدُونُ أَنْ تَصُدُّونَا عَاكَان يَعْبُدُ البَاوُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَان مُبِينِ ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرْ مِثْلُكُمْ . . ﴾ (٢) الآية ، فقولهم : ﴿ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرْ مِثْلُكُمْ . . ﴾ الآية ، فيه اعتراف الرسل كومهم مقصودين على البشرية ، فكأنهم سلّوا انتفاء الرسالة عنهم ، وايسمراداً ، بلهو مِن مقصودين على البشرية ، فكأنهم قالوا : ما ادّعيتم من كوننا بشراً حق لا ننكره ، عاراة الخصم ليعثر ، فكأنهم قالوا : ما ادّعيتم من كوننا بشراً حق لا ننكره ، ولكن هذا لا ينافى أن يمن الله تعالى علينا بالرسالة .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٠٨

# اننوعُ النّايسعُ وَاليَستُونِ فِما وقع في القرآن را إلى بيها، ولكني الأكفان

في القرآن من أسماء الأنبياء والمرسلين خمس وعشرون، هم مشاهيرهم :

[أسماء الإنبياء والمرسلين في القرآن ]

١ — آدم أبو البشر ؛ ذكر قوم أنه « أفعل »، وصف مشتق من الادمة ، ولذا مينع الصرف .

قال الجواليق : أسماء الأنبياء كلماأ عجميّة إلآأربعة : آدم، وصالح، وشعيب ومحمد (١). وأخرج ابنُ أبى حاتم من طريق أبى الضَّحى ، عن ابن عباس ، قال : إنما سُمّى آدم لأنه خُلِق من أديم الأرض .

وقال قوم : هو اسم سرياني أصله « آدام» بوزن «خاتام» ، عُرِّب بحذف الألف الثانية . وقال الثعلبيّ : التراب بالعبر انيّة آ دام ، فسمّى آدم به .

قال ابن أبى خيثمة : عاش تسمانة سنة وستين سنة .

وقال النووى في مهذيبه : اشتهر في كتب التواريخ أنه عاش ألف سنة (٢) .

توح ؛ قال الجواليق : أعجمى ممرس (٣) . زاد الكرمانى ، ومعناه بالسريانية « الساكن» (٤) .

وقال الحاكم في المستدرك: إنما سَمَىَ نوحاً لكثرة بكائه على نفسه ، واسمه عبد الفقار. قال: وأكثر الصحابة على أنه قُبل إدريس .

وقال غيره: هو نوح بن كَمْك بفتح اللاموسكون الميم بمدها كاف ب بن مَتُّوشَلَح بفتح الميم وتشديدالمثناة المضمومة بعدها وفتح الشين المعجمة واللام ، بعدها معجمة ب

<sup>(</sup>١) المرب ١٢ (٢) تهذيب الاسماء واللغات ١: ٩٥ (٣) المرب ٣٣٠

<sup>(</sup>٤)ط: «الشاكر».

أُخْنُوخِ ــ بفتح المعجمة وضم النون الخفيفة بعدها واو ساكنة ثم معجمة ؛ وهو إدريس فما يقال .

وروى الطّبراني عن أبى ذرّ ، قال : قات : يارسول الله ، مَنْ أوّلُ الأنبياء ؟ قال : آدم ، قلت : ثمّ مَنْ ؟ قال : نوح ، وبينهماعشرون قرناً .

وفى المستدرك عن ابن عباس قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون . وفيه عنه مرفوعاً : « بعث الله نوحاً لأربعين سنة ، فابث فى قومه ألف سنة إلاخمسين عاماً يدعوهم ، وحاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا » .

وذكر ابن جرير أن مولد وحكان بعد وفاة آدم بمائة وستة وعشرين عاماً . وفى التهذيب للنووى ، أنه أطول الأنبياء عراً (١) .

٣ - إدريس ؛ قيل إنه قبل نوح . قال ابن إسحاق : كان إدريس أول ني آدم أعطى النبوء ، وهو أخنوخ بن يَرْد بن مهلائيل بن أنُوش بن قينان بن شيث آبن آدم .

وقال وهب بن منبه: إدريس جدّ نوح، الذي يقال له خَنوخ وهو اسم سريانيّ ، وقيل: عربيّ مشتقّ من الدراسة، لكثرة درسه الصحف.

وفى الستدرك بسند واه عن الحسن عن سَمُرة ، قال : كان نبى الله إدريس أبيض طويلا ، ضخم البطن، عربض الصدر، قليل شعر الجسد، كثير شعر الرأس . وكانت إحدى عينيه أعظم من الأخرى ، وفى صدره نكتة بياض من غير بَرَص ، فلما رأى الله من أهل الأرض ما رأى من جَوْرهم واعتدائهم فى أمر الله ، رفعه إلى السماء السادسة ، فهو حيث يقول : ﴿ وَرَفَمْنَاهُ مُسَكَانًا عَلَيًا ﴾ (٢).

وذكر ابنُ قتيبة أنه رُفع وهو ابن ثلثمائة وخمسين سنة .

<sup>( 1 )</sup> تهذيب الاساءواللغات ١ : ١٣٤

وفى صحيح ابنِ حِبان ، أنه كان نبيًا رسولا ، وأنه أوّل من خطّ بالقلم . وفى المستدرك عن ابن عباس قال : كان فيما بين نوح وإدريس ألف سنة .

على وجوه ؛ أشهرها إبراهيم ، وقالوا : إبراهام ، وقرئ به في السبع (١) . وإبراهم على وجوه ؛ أشهرها إبراهيم ، وقالوا : إبراهام ، وقرئ به في السبع (١) . وإبراهم بحذف اليا ، وإبركم من وقيل : مشتق من البرهمة ، محذف اليا ، وإبركم مندة النظر ، حكاء الكرماني في عجائبه . وهو ابن آزر ، واسمه تأريح بمثناة وراه مفتوحة وآخره حاء مهملة بن ناخور بنون ومنهلة مضمومة بن شازوخ بمعجمة وراء مضمومة وآخره خاء معجمة بن واغو بغين معجمة بن فالح ، بفا ، ولام مغتوحة ومعجمة ابن عابر بمهملة وموحدة بن شالح بمعجمتين بن أرفيشد بن سام بن أوح

قال الواقدى : وُلد إبراهيم على رأس ألني ْ سنة من خلق آدم .

وفى المستدرك من طريق ابن المسيّب عن أبى همايرة ،قال : اختتن إبراهيم بعدعشرين ومائة سنة . ومات ابن مائتي سنة .

وحكى النَّروى وغيره قولاً أنَّه عاش مائة وخمـة وسبعين (٣)

ويقال بالنون آخره (٤).

قال النووى وغيره : هو أكبر ولد إبراهيم (ه)

ب إسحاق ؛ ولد بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة، وعاش مائة وثمانين سنة . وذكر .
 أبو على بن مسكويه فى كتاب نديم الفريد ، أن معنى إسحاق بالعبرانية الضحاك .

٧ — يعقوب ؛ عاش مائة وسبعاً وأربعين سنة ..

<sup>(</sup>۱) العرب ۱۳ (۲) مى قراءة هشام بن عمار ، أحد القراء السعبة . وانظر التيسير لأنى عمرو الدائن (۳) تهذيب الاسماء واللقات ۱: ۱۸ (٤) المعرب ۱٤ . (٥) تهذيب الاسماء واللغات ۱۲۰: ۱۲۰

٨ - يوسف في صحيح ابن حبّان من حديث أبى هريرة ، مرفوعاً «إن الكريم
 ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ، يوسف بن يمقوب بن إسحاق بن إبراهيم ».

وفى المستدرَك عن الحسن ، أن يوسف أ لْقِيَ في الجبّ ، وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، والتي أباه بعد الثمانين ، وتوفّي وله مائة وعشرون .

وفى الصحيح أنه أُعْطِى شَطْر الحسن ؟ قال بعضهم : وهو مرسل لقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم \* يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ (١) . وقيل: ليس هو يوسف بن يعقوب بل يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب . ويشبه هذا مافى العجائب للكرماني في قوله : ﴿ وَيَرِثُ مِنْ آلَ يَعَقُوبَ ﴾ (٢) ، أن الجمهور على أنه يعقوب بن ما ثان ، وأن امرأة , زكريا كانت أخت مريم بنت عمران بن ما ثان ، قال : والقول بأنه يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم غريب . انتهى .

وما ذكر أنّه غريب هو المشهور ، والغريب الأوّل ، ونظيره في الغرابة قول نوف البكاليّ : إن موسى المذكور في سورة الكهف في قصة الخضر ليس هوموسى نبيّ إسرائيل، بل موسى بن مَنشَى بن يوسف ، وقيل ابن إفرائيم بن يوسف ، وقد كذّبه ابن عباس في ذلك . وأشدُ من ذلك غرابة ، ماحكاه النقاش والماورديّ أنّ يوسف المذكور في سورة غافر من الجنّ ، بستم الله رسولا إليهم بج وما حكاه ابن عسكر أن عمران المذكور في آل عمران هو والد موسى ، لا والد مريم .

وفى يؤسف ست لغات ؛ بتثليث السين مع الياء والهمز [ وبتركه ] (٢) ، والصواب أنه عجتى لااشتقاق له . ،

٩ - لوط ؟ قال أبن إسحاق : هو لُوط بن هارن بن آزر . وفي المستدرك عن ابن عباس ، قال : لوط ، آبن أخى إبراهيم .

<sup>(</sup>١) غافر ٣٤ (٢) مريم] ٦

١٠ ــ هود؛ قال كمب: كان أشبه النَّاسبَآدم، وقال ابن مسعود: كان رجلا جَلَداً ، أخرجهما في المستدرك .

وقال ابن هشام: اسمه عابر بن أرْفَخَشْذُ بن سام بن نوح .

وقال غيره: الراجح في نسبه أنه هود بن عبد الله بن رباح بن حاوذ بن عاد بن عُوص

ابن إرَم بنسام بن نوح .

١١ – صالح ؛ قال وَهْب : هو ابن عُبيد بن حاير بن تمود بن حاير بن سام بن نوح ، بُمَثُ إِلَى قُومِهِ حَيْنَ رَاهِقَ الْحَلَمُ ، وكَانَ رَجَلًا أَحَرَ إِلَى الْهِيَاضَ، سَبُّطُ الشَّعر ، فلبث فيهم أربمين عاماً .

وقال نوف الشامي : صالحٌ من العرب، لمَّا أهلك الله عاداً عمَّرت تُمود بعدها ، فبعث الله إليهم صالحًا ۽ غلامًا شابًا ، فدعاهم إلى الله حتَّى شمِط وكبر ، ولم يكن بين نوح و إبراهيم نيُّ إلاَّ هود وصالح ، أخرجهما في المستدرك .

وقال ابن حَجَر وغيره : القرآن يدلُّ على أن ثموداً كان بمد عاد ، كما كان عاد بمد

وقال الثمليُّ ، ونقله عن النوويِّ في تهذيبه ، ومن خطه نقلت : هو صالح بن عبيد ابن أسيف بن ماشج بن عبيد بن حاذر بن عمود بن عاد بن عُوص بن إرَم بن سام بن نُوح ؛ بعثه الله إلى قومه وهو شاب ، وكانوا عربًا،منازلهم بين الحجاز والشام،فأقام

فيهم عشرين سنة، ومات بمسكة ، وهو ابن بمان وخسين سنة (١).

١٢ - شعيب ، قال ابنُ اسحاق : هو ابن ميكاييل كذا بخط الذهبي في اختصار المستدرك . وقال غيره : ابن ملكاين ، وقيل ابن ميكيل بن يشجن بن لاوى بن يعقوب . ورأيت بخط النووي في مهذيبه: ابن مبكيل بن يشِجن بن مدين بن إبراهيم الخليل ،

كان يقال له خطيب الأنبياء ؛ وبعث رسولا إلى أمَّتَين ، مدين وأصحاب الأنبكة ، وكان كثير الصلاة،وعميّ في آخر عمره .

<sup>(</sup>١) تهذيب الأساء وأللغات ٢٤٨:١

واختار جماعة أن مدين وأصحاب الأبيكة أمَّة واحدة .

قال ابن كثير: ويدل لذلك أن كلاً منهما وَعظ بوفاء المكيال والميزان، فدَلَ على أنهما واحد. واحتج الأول بما أخرجه عن الشدِّئ وعكرمة قلا: مابَعث الله نبيًا مرّتين إلاً شعيبًا، مرّة إلى مدين، فأخذهم الله بالصيحة، ومرّة إلى أصحاب الأيْكة، فأخذهم الله بمذاب يوم الظّلة.

وأخرج ابن أبى عساكر فى تاريخه ، من حديث عبدالله بن عرو ، مرفوعاً ، أنّ قوم مَدْين وأصحاب الأبكة أمتان بعث الله إليهما شعيباً . قال ابن كثير : وهوغريب ، وفرفعه ، نظر ، قال : ومنهم مَنْ زعم أنه بمِثْ إلى ثلاث أمم ، والثالثة أصحاب الرّس .

۱۳ - موسى ؛ هو ابن عمران بن يَصْهُر بن قاهث بن لاَوَى بن يعقوب عليه السلام ؛ لاخلاف فى نسبه ، وهو اسم سريانى .

وأخرج أبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس،قال : إنَّا سُمِّيَ موسى، لأنه أُ لُقِيَ بِين شجر وماء ، فالماء بالقبطية « مو » والشجر « سا » .

وفى الصعيح، وصفه بأنه آدم طُوال جَمْد، كأنه من رجال شَنوءة . قال الثمليّ : عاش مائة وعشرين سنة .

١٤ - هارون ؛ أخوه شقيقه ؛ وقبل لأمّه فقط ، وقبل لأبيه فقط ، حكاها الكرماني في عجائبه . كان أطول منه ، فصيحاً جِدًا ، مات قبل موسى ، وكان وُلد قبله بسنة .

وفى بعض أحاديث الإسراء: صعدتُ إلى السماء الخامسة ، فإذا أنا بهارون، ونصف لحيته بيضاء ونصفها أسود، تكاد لحيته تضرب سُرّتَه من طولها، فقلت: ياجبريل، مَنْ هــذا؟ قال: المَحَبِّب في قومه هارون بن عمران.

وذكر ابن مسكوبه،أن معنى هارون بالمبرانية ﴿ الحَبِّبِ ﴾ .

10 — داود ؛ هوان إيشى ـ بكسر الهمزة وسكون التحتية وبالشين المعجمة ـ بن عَوْبَدَ ـ بوزن جعفر ، بمهملة وموحدة ـ بن باعر ـ بموحدة ومهملة مفتوحة ـ بن سلمون بن يخشون بن تحكى بن يارب ـ بتحتيه وآخره موحدة ـ بن رام بن حضرون ـ بمهملة ثم معجمة ـ ابن فارص ـ بفاء وآخره مهملة ـ بن يهوذ بن يعقوب .

فى الترمذي أنه كان أعبد البشر ، قال كعب : كان أحمر الوجه ، سَبْط الرأس ، أبيض الجسم ، طويل اللحية، فيها جُعودة، حسن الصوت والخلق ، وجُعِيع له النبوة والملك . قال النبوق: قال أهل الناريح : عاش مائة سنة ، مدّة ملكه منها أربعون سنة ، وكان له اثنا عشر ابناً (۱) .

١٦ ــ سليمان ولده ؛ قال كعب : كان أبيض جسيماً وسيماً وضيئاً ، جميلاً خاشعاً
 متواضعاً ، وكان أبوه يشاوره في كثير من أموره ، مع صغر سنّه ، لوفور عقله وعلمه .

وأخرج ان جُبيرعن ابن عباس قال : ملَّك الأرض مؤمنان : سليمان وذو القرنين ، - وكافران : عرودُ ويُخت نصر - ب

قال أهلُ التاريخ : ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وابتدأ بناء بيت المقدس بعد ملكه بأربع سنين ، ومات وله ثلاث وخمسون سنة .

١٧ — أيوب ؛ قال ابنُ إسحاق : الصحيح أنه كان من بنى إسرائيل ، ولم يصح فى نسبه شئ إلا أن اسم أبيه أبيض .

وقال ابن جربر : هُو أيوب بن مُوص بن رَوح بن عيص بن إسحاق .

وقال ابن جرير : كان بعد شعيب .

وقال ابن أبى خيثمة : كان بمد سليان، ابتُلِي وهو ابن سبمين ، وكانت مدة بلائه سبع سنين ، وقيل: ثلاث عشرة، وقيل ثلاث سنين .

<sup>. (</sup> ١ ) تهذيب الإسهاء اللغات ١ : ١٨٠

وروى الطبرنيّ أن مدة عمره كانت ثلاثاً وتسعين سنة .

١٨ — ذو الكفل؛ قيل هو ان أيوب. في المستدرك عن وهب أن الله بعث بعد أيوب ابنه بشر بن أيوب نبيًا. وسمّاه ذا الكفل، وأمره بالدّعاء إلى توحيده، وكان مقيًا بالشام عمره حتى مات وعمره خمس وسبعون سنة.

وفى العجائب للكرمانى: قيل هو إلياس ، وقيل هو يوشع بن نون ،وقيل هو نى اسمه ذو الكفل. وقيل الموري فوفى بها ، وقيل : هو ذكريا من قوله: ﴿ وَكَفَّلُهَا زَكُرِياً ﴾ (١) . انتهى .

وقال ابن عسكر: قيل هو نبى تكفّل الله له فى عمله بضمف عمل غيره من الأنبياء. وقيل لم يكن نبيًا و إن اليسع استخلفه فتكفّل له أن يصوم النهار ويقوم الليل ؛ وقيل: أن يُصلِّى كل يوم مائة ركمة ، وقيل: هو الْيسَع و إن له اسمين .

١٩ -- يونس : هو ابن متّى، نفتح الميموتشديدالتا، الفوقية ، مقصور . ووقع في تفسير عبد الرازق أنّه اسم أمّه .

قال ابن حجر: وهو مردود بما فى حديث ابن عباس فى الصحيح ، ونسبه إلى أبيه . قال : فهذا أصح ، قال : ولم أقف فى شى من الأخبار على اتصال نسبه ، وقد قيل إنه كان فى زمن ملوك الطوائف من الفرس . روى ابن أبى حاتم ، عن أبى مالك ، أنه لبث فى بطن الحوت أربعين بوماً . وعن جعفر الصادق سبعة أيام ، وعن قتادة ثلاثة ، وعن الشعى قال : التقمه تحى ، ولفظه « عشية » .

وفى يونس ست لغات: تثليث النون مع الواو والهمزة ، والتراءة المشهورة بضم النون مع الياء ، قال أبوحيان : وقرأ طلحة بن مصر ف بكسريونيس وبوسف ، أراد أن يجعلهما عربيّين مشقيّن من ﴿ أُنْسِ ﴾ و ﴿ أُسِف ﴾ وهو شاذ .

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۲۷

٢٠ - إلياس ؛ قال ابن إسحاق في المبتدأ : هو ابن ياسين بن فنحاص بن المَيْز ار
 ابن هارون أخى موسى بن عمران .

وقال أبن عسكر : حكى القُتَبيّ أنه من سِبْط يوشع . وقال أبن عسكر : حكى القُتَبيّ أنه من سِبْط يوشع .

وعن ابن مسعود أن إلياس هو إدريس ، وسيأتي قريباً ؛ وإلياس بهمزة قطيم ، اسم عبرات ، وقد زيد في آخره ياء ونون ، في قوله تعالى : ﴿ سَلاَمْ عَلَى إِلْيَاسِين ﴾ (٢) ، كا قالوا في إدريس : «إدراسين» ، ومن قرأ ﴿ آلِ يَسَ ﴾ (٢) فقيل : المراد آل محمد.

٢١ -- اليسم ؛ قال ابنجبير : هوابن أخطوب بن المجوز ، قال : والعامة تقرؤه بلام واحدة مخففة ، وقرأ بعضهم : ﴿ واللّيسم ﴾ (٤) بلامين وبالتشديد ، فعلى هذاهو عجمى ، وكذا على الأولى ، وقيل : عربى منفول من الفعل ، من وسع يسع .

۲۲ — زكريا ، كان من ذرية سليان بن داود ، و تيل بعد قتلواده ، وكان له يوم
 بُشِّر بولده اثنتان وتسعون سنة ، وقيل : تسع وتسعون ، وقيل : ماثة وعشرون . وزكريا اسم أعجمى ، وفيه خس لغات : أشهرها المد ، والثانية القصر ، وقرى بهما فى السبع ، وذكريًا بتشديد الياء و تخفيفها ، وزكر كقلم .

٢٣ - يحيى ولده ، أوّل من سمّى يحيى، بنص القرآن، ولد قبل عيسى بستة أشهر ،
 وني صغيراً ، وقتِل ظلماً ، وسلّط الله على قاتليه مخت نصر وجيوشه . ويحيى اسم عربى .
 قال الواحدى : وعلى القولين لا ينصرف .

قال الكرمانى : وعلى الثانى إنما سمّى به ، لأنه أحياه الله الإيمان ، وقيل لأنه حَى به ، وقيل الله عن به ، وقيل الله عن به ، كالمفازة به رحِم أمّه ، وقيل : لأنه استُشهد ، والشهداء أحياء ، وقيل : معناه « يموت » ، كالمفازة المهلكة ، والسلم للديغ .

<sup>(</sup>۱) ط: ﴿ الزمان ﴾

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الحسن ، وانظر تفسير القرطبي مي ١٥: ١١٩

<sup>( ؛ )</sup> من قوله تعالى في سورة الأنعام ٨٦ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعِ ﴾

٧٤ - عيسي بن مريم بنت عمران ، خلقه الله بلا أب ، وكانت مدة حمله ساعة ، وقيل ثلاث ساعات ، وقيل ستة أشهر ، وقيل عمانية أشهر ، وقيل تسعة، ولها عشر سنين ، وقيل خمسة عشرة ، ورُفع وله ثلاث وثلاثون سنة ، وفي أحاديث أنه ينزلويقتلالدجّال ويتزوّج، ويولد له، ويحج ويمكث في الأرض سبع سنين ، ويُدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم . وفي الصحيح أنه رَبْعة أحمر ، كأنما خرج من دِيماس ــ يعني حمَّاماً .

وعيسى اسم عبرانى أوسريانى .

أخرج ابن أبي حاتم ،عن ابن عباسقال : لم يكن من الأنبياء من له اسمان إلا عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم .

٢٥ — محمد صلى الله عليه وسلم ، سمَّىَ بأسماء كثيرة ، منها محمد وأحمد .

أخرج إبن أبي حاتم عن عمرو بن مرّة ، قال : خسة سُمُوا قبل أن يكونوا : محمد ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَا يَى مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحَدُ ﴾ (١) ، ويحى ﴿ إِنَّا أُنْبَشِّرُكَ بِغُلاَمِ اسْمُهُ يَحْدِيَ﴾'') ، وعيسى ﴿مُصَدِّقًا بِـكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ ﴾(۲) ، وإسحقوبيقوب ﴿ فَبَشِّرْ نَاهَا بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَمْقُوبَ ﴾ (١) .

قال الراغب: وخصَّ لفظ ﴿ أحمد ﴾ فيما بشربه عيسى، تنبيهاً على أنه أحمد منه ومن ومن الذين قبله .

<sup>(</sup> ۴ ) آل عمران ۴۹ ( ۲ ) مریم ۷ (١) الصف ٦ (٤) هود ۷۱

## [أساء الملائكة]

وفيه من أسماء الملائكة :

۱،۲ - جبريل وميكائيل؛ وفيهمالفات؛ جِبريل بكسر الجيم والراء بلاهمز، وجبرايل بكسر الجيم والراء بلاهمز، وجبراييل بهمزة بمد الألف، وجبراييل بياءين بلاهمز، وجبرئيل بهمز وياء بلا ألف، وجبرئيل مشددة اللام وقرى، بها . قال ابن جنى: وأصله (كوريال) ، فعير بالتعريب وطول الاستعال إلى ماترى ، وقرى ميكاييل » بلاهمز، وميكيل وميكال .

أخرج ابن جرير من طريق عـكرمة عن ابن عباس قال : جبريل عبدالله وميكاييل عبيد الله ، وكل اسم فيه ﴿ إيل »فهو معبّدٌ لله.

وأخرج عن عبدالله بن الحارث قال : إيل الله بالعبرانية .

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عبد العزيز بن عمير، قال: اسم جبريل في الملائكة خادم الله. (فائدة): قرأ أبو حيوة ﴿ فأرسلنا إليها روحنّا ﴾ (١) بالتشديد، وفسّر ما بن مهر ان بأنه اسم لجبريل، حكاه الكرماني في عجائبه.

\* ٤٠٣ – وهاروت وماروت؛ أخرج ابن أبى حاتم ، عن على "، قال : هاروت وماروت مَلكان من ملائكة السماء ، وقد أفردت في قصتهما جزءا .

وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال : الرعد ملك يسبّح .

وأخرج مجاهد: إنه سئل عن الرعد فقال: هو ملَّك يسمَّى الرعد، ألم تر أن الله يقول: ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدُهِ ﴾ (٢).

٦-والبرق ، فقد أخرج ابن أبى حاتم ، عن محمد بن مسلم ، قال : بلفناأن البرق مَلَك له أربعة وجوه : وجه إنسان ، ووجه ثور ، ووجه نسر ، ووجه أسد ، فإذا مَصَع (٢) بذنبه فذلك البرق .

<sup>(</sup>۱) ميم ۱۷ (۲) الرعد ۱۳

٧ - ومالك؛ خارن النار.

ملك ،
 والسجل ؛ أخرج ابن أبى حاتم عن أبى جعفر الباقر ، قال : السجل ملك ،
 وكان هاروت وماروت من أعوانه .

وأخرج عن ابن عمر قال:السجل ملك. وأخرج عن السدِّى قال: مَلَكَ مُوكِّل بالصحف. ه — وقعيد؟ فقد ذكر مجاهد، أنه اسمكاب السيئات، أخرجه أبونعيم في الحلية. فهؤلاء تسعة.

١٠ – وأخرج ابن أبى حاتم من طرق مرفوعة وموقوفة ومقطوعة ، أن ذا القرنين ملك من الملائكة ؛ فإن صح أكل العشرة .

11 — وأخرج ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ﴾ (١) قال ؛ تلك من أعظم الملائكة خلقاً فصاروا أحد عشر .

17 — ثم رأيت الراغب قال فى مفرداته فى قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزُلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) ، قيل : إنه مَلَكُ يسكن قلب المؤمن وبؤمنه ، كا روى أن السكينة تنطى على لسان عمر .

[أسماء الصعابة]

وفيه من أسماء الصحابة : زيد بن حارثة .

والسجل في قول من قال إنه كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والنّسائيّ من طريق أبي الجوزاء، عن ابن عباس.

[أسماء المتقدمين من غير الأنبياء والرسل]

وفيه من أسماء المتقدّمين غير الأنبياء والرسل:

عران ؛ أبو مريم ، وقيل أبوموسى أيضا وأخو هارون ، وليس بأخى موسى كا ف حديث أخرجه مسلم ، وسيأتى آخر الكتاب . وعزير ، وتبع \_ وكانرجلاً صالحاً \_ كا أخرج الحاكم ، وقيل نبي . حكاه الكرماني في عجائبه .

ولقان ؛ وقد قيل إنه ، كان نبياً، والأكثر على خلافه ؛ أخرج ابنُ أبى حاتم وغيره من طريق عكرمة عن ابن عباس ؛ قال : كان لقمان عبداً حَبَشِياً نجاًراً .

ويوسف الذي في سورة غافر .

ويمقوب في أول سورة مربم على ماتقدّم .

وُتَقَ فَ قُولُهُ فَيها: ﴿ إِنِّى أَعُوذُ بِالرَّ مُنْ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيًّا ﴾ (١). قيل: إنه اسم رجل كان من أمثل الناس ، أى إن كنت في الصلاح مثل ثقيًّ ، حكاه الثعلبي .

وقيل اسم رجل كان يتمرّض للنساء . وقيل إنه ابن عمّها أتاها جبريل في صورته ، حكاها الكرمانيّ في عجائبه .

### [أسماء النساء]

وقيه من أسماء النساء :

مريم لاغير، لنكتة تقدّمت في نوع الكناية ، ومعنى مريم بالمبريّة الخادم . وقيل : المرأة التي تغازل الفتيان ؛ حكاها الكرمانيّ .

وقِيل إن بعلاً في قوله : ﴿ أَتَذْعُونَ بَعْلاً ﴾ (٢) ؛ اسم امرأة كانوا يعبدونها ؛ حكاه ان عسكر .

## [أسماء الكفار]

وفيه من أسماء الكفار :

قارون ، وهو ابن يصهر ابن عمّ موسى، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس .

وجالوت، وهامان، وبشری الذی ناداه الوارد المذکور فی سورة یوسف بقوله:

﴿ يَأْبُشُرَى ﴾ (٣) ، في قول السُّدِّيَّ، أخرجه ابن أبي حاتم .

( ٢ ) الصافات ١٢٩

وآزر أبو إبراهيم ، وقبل اسمه تارح وآزرلقب ؛ أخرج ان أبى حاتم من طريق الضحَّاك عن ابن عباس قال: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر ؛ إنما كان اسمه نارح ، وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: معنى آزر الصنم .

وأخرج عن السدَّى قال : اسم أبيه تارح ، واسم الصم آزر .

وأخرج عن مجاهد،قال : ليس آزراًبا إبراهيم .

ومنها النسى ، أخرج ابن أبى حاتم عن أبى وائل، قال : كان رجل يسمى النسى من بنى كنانة ، كان يحمَل الحرّم صفرا يستحلّ به الفنائم .

### أأسماء الجن

وفيه من أسماء الجن :

أيوهم إبليس، وكان اسمه أولا عزازيل ، أخرج ابن أبي حاتم وغيره ، من طريق سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال : كان إبليس اسمه عزازيل .

وأخرج ابن جرير عن السُّدِّيّ ، قال : كان اسم إبليس الحارث ، قال بعضهم : هو معنى عزازيل .

وأخرج ابن جرير وغيره من طريق الضحَّاك ، عن ابن عباس قال : إما سمَّى إبليس ، لأن الله أبلسه من الخير كله ، آيسه منه .

وقال ابن عكر: قيل في اسمه قترة ، حكاه الخطابي . وكنيته أبو كردوس ، وقيل أبو قرة ، وقيل أبو سرة ، وقيل أبولبيني ، حكاًه السهيليّ في الروض الأنف .

### [أسماء القبائل]

وفيه من أسماء القبـائل:

يأجوج ومأجوج وعاد وثمود ومدين وقريش والروم .

### [أسماء الأقوام بالإضافة]

وفيه من الأقوام بالإضافة :

قوم نوح، وقوم لوط، وقوم تبع، وقوم إبراهيم، وأصحاب الأيكة ـ وقيل: هم مدين\_

وأصحاب الرس ؛ وهم بقيَّمة من تمود، قاله ابن عباس . وقال عكرمة : هم أصحاب ياسين، وقال قتادة : هم قوم شعيب ، وقيل هم أصحاب الأخدود ، واختاره ابن جرير .

[أسماء الأصنام]

وفيه من أسماء الأصنام التي كانت أسماء لأناس .

ودُّ، وسواع ، ويغوث ، ويعوق ، ونسر ، وهيأصنام قوم نوح ، واللَّات والعزَّى ومناة ، وهي أصنام قريش ، وكذا الرُّجز فيمن قرأه بضم الراء ، ذكر الأخفش في كتاب الواحد والجم أنه اسم صنم .

والجبت والطاغوت ، قال ابن جرير : ذهب بعضهم إلى أنهماصمان كان المشركون يعبدونهما ، تم أخرج عن عكرمة قال : الجبت والطاغوت صمان .

والرشاد في قوله في سورة غافر : ﴿ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ (١) ، قيل: هو اسم صنم من أصنام فر عون، حكاً ه الكرماني في عجائبه .

وبعل : وهو صبّم قوم إلياس .

ُوآزُر ، على أنه اسم صنم .

روى البخارى عن ابن عباس : ودُّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلمَّاهلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبو ا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمُّوها بأسمائهم؛ فمعلوافلم تعبُّدحتي إذا هلكأولئكو تنسخ العلم عبِّدت.

وأخرح ابن أبي حاتم عن عروة أنهم أولاد آ دم لصلبه . وأخرج البخارى عن ابن عباس، قال : كان اللاتُّ رجلاً يلتُّ سويق الحاجُّ ، وحكاهابن جنى عنهأ نه قرأ ﴿ اللاتِّ ﴾ (٢) بتشديدالتاء ، وفسَّر مبذك ، وكذا أخرجه ابن

أبي حاتم عن مجاهد

[أسماء البلاد والأمكنة]

وفيه من أسماء البلاد والبقاع والأمكنة والجبال :

بَكُمَة اسم لمكة ؛ فقيل البا. بدل من الميم ، ومأخذه من نمكَّكُتُ العظم ،

أى اجتذبت ما فيه من المنح ، وتمكلك الفصيلُ ما فى ضَرَّع الناقة بِفكانَهَا تجتذب إلى نفسها ما فى البلاد من الأقوات . وقيل الأنها تمك الذنوب، أى تذهبها ، وقيل لقلة مائها . وقيل لأنها فى بطن واد تمكك الماء من جبالها عند نزول المطر ، وتنجذب إليها السيول . وقيل الباء أصل ، ومأخذه من البك ، لأنها تبك أعناق الجبابرة ، أى تكسرهم فيذلون لها ويخضعون وقيل من التباك وهو الازدحام ، لازدحام الناس أبها فى الطواف ، وقيل مكة الحرم ، وبكة المسجد خاصة ، وقيل مكة البلد ، وبكة البيت ، وموضع الطواف ، وقيل البيت خاصة .

والمدينة ؛ سمّيت في الأحزاب بيثرب ، حكاية عن المنافقين ، وكان اسمها في الجاهلية ، فقيل لأنه اسم أرض في ناحيتها ، وقيل سمّيت بيثرب بن وائل من بني إدم بن سام بن نوح ؛ لأنه أوّل مَنْ نزلها ، وقد صحّ النهي عن تسميتها به ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان بكره الاسم الخبيث ، وهو يشعر بالثرب وهو الفساد ، أو التثريب وهو التوبيخ .

وبدر : وهى قرية قرب المدينة ، أخرج ابن جرير عن الشعبى ، قال كانت بدرلرجل من جهينة يسمى بدراً ، فسميت به. قال الواقدى : فذكرتُ ذلك لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه ، وقالا: لأى شيء سميت الصفراء ورابغ! هذا ليس بشيء إنما هو اسم الموضع . وأخرج عن الضحاك قال : بدر ما بين مكة والمدينة .

وأُحُد : قرئ شاذًا ﴿ إِذْ تُصمدون ولا تلوون على أُحُدِ ﴾ (١).

وحُنين : وهى قرية قرب الطائف .

وَجَمْع : وهي مزدلفة .

والشعر الحرام : وهو جبل بها .

ونقع : قيل هواسم لما بين عرفات إلى مردلفة ، حكاه الكرمانيّ .

ومصر.وبابل ، وهى بلد بسواد العراق .

<sup>(</sup> ۱ ) آلعمران ۱۰۳

والأبكة.وليكة، فقتح اللام: بلدقوم شُعَيب،والثانى : اسم البلدة والأول اسم الكورة . والحجر : منازل ثمود ناحية الشام عند وادى القرى .

والأحقاف : وهي جبال الرمل بين تُحمان وحضر موت ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها جبل بالشام .

وطور سيناء : وهو الجبل الذي نودي منه موسى .

والجودى: وهو جبل بالجزيرة.

و الوى : اسم الوادى ، كما أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس . وأخرج من وجه آخر عنه أنه سمّى طوى لأن موسى طواه ليلاً . وأخرج عن الحسن قال : هو واد بفلسطين ، قيل له طوّى ، لأنه قدّس مرتين ، وأخرج عن مبشر بن عبيد ، قال : هو واد بأيلة ، طوى بالبركة مرتين.

والكهف: وهو البيت المنقور في الجبل.

والرقيم ، أخرج ابن أبي حائم عن ابن عباس قال : زعم كعب أن الرقيم القربة التي خرجوا منها ، وعن عطية قال : الرقيم وادر . وعن سميد بنجبير مثله ، وأخرج من طريق المَوْفي عن ابن عباس قال : الرقيم وادر بين عقبان وأثيلة دون فلسطين ، وعن قتادة قال : الرقيم الكيف ، وعن أنس بن مالك قال : الرقيم الكلب .

والمَرِم : أخرج ابن أبى حاتم ، عن عطاء ، قال : المَرِم اسمالوادى .

وحَرْد : قال السُّدِّيُّ : بلغنا أن اسم القرية حَرْد ، أخرجه ابن أبي حاتم .

والصريم : أخرج بن جبير عن سعيد بن جبير ، أنها أرض بالمين تسمّى بذلك . وقُ ؛ وهو جبل محيط بالأرض .

واُلجِرُز: هو اسم أرض،والطاغية: قيل اسم البقمةالتي أهلِكتبها ثمود · حكاها الكرماني: .

## [أساء الأماكن الأخروية]

وفيه من أسماء الأماكِن الأخروبة:

الفردوس، وهو أعلى مكان في الجنة .

وعليّون ، قيل أعلى مكان فى الجنة ، وقيل اسم لمــادوّن فيه أعمال صُلحاء الثقّلين . والــكوثر نهر فى الجنة ،كما فى الأحاديث المتواترة .

وسلسبيل وتسنيم : غينان في الجنة .

وسحّين ، اسم لمكان أرواح الكفار .

وصَعُود : جبل في جهنم، كما أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعاً .

وغى وأثام وموبق والسعير وسائل وسُحْق : أودية في جهم ، أخرج ابن أبي حاتم، عن أنس بن مالك في قوله : ﴿ وَجَمَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً ﴾ (١) ، قال: واد في جهم من قيح ، وأخرج عن عكرمة في قوله: ﴿ موبقاً ﴾ قال : هو نهر في النار .

وأخرج الحاكم فى مستدر كه عن ابن مسمود فى قوله : ﴿ فَسَوْفَ يَالَمُونَ غَيًّا ﴾ (٢٠) ، قال : وادٍ فى جهم ، وأخرج الترمذى وغيره من حديث أبى سميد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ ويل : وادٍ فى جهم يهوى فيه الكافر أربمين خريفًا ، قبل أن يبلغ قعره » ،

وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : ﴿ وَيَلُّ وَادٍّ فَي جَهْمُ مِن قَيْحٍ ﴾ .

وأخرج ابن أبى حاتم عن كمب قال : فالنار أربعةأودية بمذَّب الله بها أهلها : غليظ وموبق وأثام وغيّ .

وأخرج عن سعيد بن جبير قال : السعير وادمن قيح في جهنم وسُعْق واد في جهنم. وأخرج عن أبي زيد في قوله : ﴿ سَأَلَ سَارِئُلُ ﴾ (٢) ، هو واد من أودية جهنم يقال له : سائل. والفلق : جّب في جهنم ،في حديث مرفوع أخرجه ابن جرير.

ويحموم: دخان أسود ، أخرجه الحاكم عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١)الـكون ٢٢

وفيه من النسوب إلى الأماكر ، الْأَمِّى ، قيل نسبة إلى أم القرى مكة .
وعبقرى ، قيل إنه منسوب إلى عبقر ، موضع الحنّ ينسب إليه كلُّ نادر .
و السامرى قيل : منسوب إلى أرض يقال لها سامرون ، وقيــــل سامرة .
والعربي ــ قيل منسوب إلى عربة وهي باحة دار إساعيل عليه السلام ، أنشد فيها :
وعَرْبة أرض ما يحلّ حرامَهَا \* من الناس إلا اللوذعيُّ الحلاحلُ
يعنى النيّ صلى الله عليه وسلم .

[أسماء الكواكب]

وڤيه من أسماء الكواكب الشمس، والقمر، والطارق، والشعرى.

#### فالسدة

# [في أسماء الطير]

قال بعضهم: سمى الله فى القرآن عشرة أجناس من الطير: السلوى ، والبعوض ، والذباب ، والنحل ، والنحل ، والنجل ، والذباب ، والنحل ، والنجل ، والنجل ، والخراد ، والمدهد ، والغراب ، وأبابيل ، والنحل ، فإنه من الطير لقوله فى سلمان : ﴿ عُلِّمناً مَنْطِقَ الطَّيْرِ ﴾ (١) ، وقد فهم كلامها .

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال : النملة التي فَقِهَ سليمان كلامه إكانت ذات جناحين .

# [في السكني والألقاب في القرآن]

أما الـكُنى ، فليس فى القرآن منها غير أبى لَهب ، واسمه عبد النُمزَّى ، ولذلك لم يذكر باسمه لأنه حرام شرعاً ؛ وقيل للإشارة إلى أنه جهتمتى .

وأما الألقاب فمنها إسرائيل، لقب يعقوب، ومعناه عبد الله، وقيل صغوة الله، وقيل صغوة الله، وقيل صغوة الله، وقيل سرى الله لأنه أسْرَى لمَّـا هاجَر؛ أخرج ابن جرير من طريق همير عن ابن عباس، أن إسرائيل كقولك عبد الله.

وأخرج عيد بن حميد في تفسيره ، عن أبي مجلز، قال: كان يمقوب رجلا بطيشاً ، فاقى ملكا فعالجه فصرعه الملك ، فضرب على فخذيه ، فلما رأى يمقوب ماصنع به بطش به ،فقال: ما أنا

بتاركك حتى تستمينى اسماً فسماً ه إسرائيل ، قال أبو تمخلز : ألاً ترى أنه من أسهاء الملائكة ! وفيه لغات أشهرها بياء بعد الهمزة ولام ، وقرى ً بلا همز .

قال بعضهم: ولم يُخاطَب اليهود في القرآن إلا به هيابني إسرائيل »دون هيابني يعقوب»، لنسكتة وهو أنهم خوطبوا بعبادة الله ، وذكّروا بدين أسلافهم موعظة لهم، وتنبيها من غفلتهم، فسمو ابالاسم الذي فيه تذكرة بالله تعالى ، فإن إسرائيل اسم مضاف إلى الله في التأويل ، ولما ذكر موهبته لإبراهيم و بهشيره به قال يعقوب ، وكان أولى من إسرائيل ، لأنها موهبة بمعقّب آخر ، فناسب ذكر اسم يشمر بالتعقيب .

ومنها السيح القب لعيسى ومعناه قيل الصديق ، وقيل: الذى ليس لرجله أخمص ، وقيل: الذى لايمسحذا عاهة إلا برى ، وقيل: الجيل ، وقيل: الذى يمسح الأرض ، أى يقطعها ، وقيل غير ذلك .

ومنها الياس ؛ قيل إنه لقب إدريس. أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن مسعود، قال: الياس هو إدريس، وإسر اثيل هو يعقوب ، وفي قراءته، ﴿و إِن إِدراسَ لمن المرسلين ﴾ (١) وفي قراءة أبى ﴿ وأن إيليسين ﴾ (سلام على إيليسين ﴾ ومنها ذو الكِفْل ؛ قيل إنه لقب الياس، وقيل لقب اليسع، وقيل لقب يوشع ، وقيل لقب زكريا .

ومنها نوح، اسمه عبد الغفار ولقبه نوح لكثرة نَوْحه على نفسه في طاعة ربّه، كا أخرجه ابن أبى حاتم عن يزيد الرّقاشيّ .

ومنها ذو القرنين واسمه إسكندر ، وقيل عبد الله بن الضَّحاك بن سعد ، وقيل المنذر بن ماء السماء ، وقيل الصعب بن قرين بن الهمّال . حكاهما ابن عسكو . ولقب ذا القرنين لأنه بلغ قرني الأرض المشرق والمغرب، وقيل لأنه ملك فارس والروم ، وقيل كان على رأسه قرنان ، أى ذو ابتان ، وقيل كان له قرنان من ذهب ، وقيل : كانت صفحتا رأسه من نحاس ، وقيل: كان على رأسه قرنان صغيران تواريهما العامة ، وقيل إنه ضُرب على قرنه الآخر ، وقيل : لأنه كان كريم الطّر فين ،

وقيل أنه انقرض فى وقدم قرنان من الناسوهو حى ، وقيل: لأنه أُعْطِىَ عَلَم الظاهر وعلم الباطن ، وقيل: لأنه دخل النور والظلمة .

ومنها فرعون ، واسمه الوليد بن مصعب ، وكنيته أبوالعباس ، وقيل أبوالوليد ، وقيل : أبو مرة .

وقيل إن فرعون لقب لكل من ملك مصر ِ.

يخلف غـــيره .

أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: كان فرعون فارسيًّا من أهل إصْطَخْر. ومنها تُبَع ، قيل كان اسمه أسمد بن ملكى ــ كرب ، وسمّى تُبتًّا لكثرة مَنْ تَبِيه . وقيل إنّه لقب ملوك البمن ، سمّى كلُّ واحد منهما تُبتًّا ، أى يتبع صاحبه، كالخليفة

## النّوعُ السّنبُعُون في المبْحُسِسَمات

أفرده بالتأليف السهيلي (1)، ثم ابن عساكر (۲)، ثم القاضى بدر الدين بن جماعة (۳). ولى فيه تأليف لَطِيف بُجمع فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرى على صِفَر حجمه جدًّا، وكان من السلف مَنْ يعتنى به كثيراً. قال عِكْرمة : طلبت الذى خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ، ثم أدركه الموت أربع عشرة سنة .

# [ أسباب الإبهام في القرآن]

وللإبهام : في القرآن أسباب :

أحدها: الاستفناء ببيانه في موضع آخر ، كِقوله: ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْهُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (٤) ، فإنه مبيَّن في قوله: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النبيِّينَ والصِّدِّيقِينَ <sup>①</sup> وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴾ (٥) .

الثانى : أن يَتَمَيِّن لاشتهاره ، كقوله : ﴿ وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِرْ اهِيمِ فِي رَبِّهِ ﴾ ، والمراد ممروذ لشهرة ذلك ؛ لأنه الرسل إليه ، قيل: وقد ذكر الله فرعون في القرآن باسمه ولم يسمِّ عمروذ ؛ لأن فرعون كان أذكى منه ، كا يؤخذ من أجوبته لموسى ، وممروذكان بليداً ، ولهذا قال : ﴿ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيت ﴾ ،

 <sup>(</sup> ۱ ) هو أبو القاسم عبد الرحن بن عبد الله بن أحد السهيلي ، صاحب كتاب الروض الأنف على سيرة ابنهشام ، ولديمالفةسنة ٥٠٥ ، وتوفي بمراكس سنة ٥٨ ه و انظر ترجته و مراجعها في إنباه الرواة ٢ : ١٦٢ و وأسم كتابه التمريف والإعلام لما أبهم في القرآن إمن الأسماء والأعلام .

م عبد بن على ن الحضر المعروف بابن عساكر ، واسم كتابه التكميل والإنمام .

<sup>(</sup> ٣ ) هُوَ عَمِدَ بن لمِرَاهِمِ بن سَعِدَ اللَّهِ بن جَاعَةٍ ، بِدرَ الدِّينَ ، من علماء الحديث ، واسم كتابه ﴿ غرر

البيان لمبهمات القرآن » ، توف سنة ٧٣٣ ، كت الهميان ٣٣٠ . ( ٤ ) الفاتحة ٦ ( ٥ ) النساء ٦٩ ( ٦ ) البقرة ٣٠٥ ( ٧ ) البقرة ٣٠٨

وَفَمَل مافعل من قتل شخص والعفو عن آخر ، وذلك غاية البلادة .

الثالث: قَصْد السَّتْر عليه ، ليكون أبلغ في استعطافه ، نحو ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... ﴾ (١) الآية ، هو الأخنس بن شريق ؛ وقد أسلم بعدُ وحسن إسلامه .

الرابع : ألاَّ يَكُونَ فِي تعبينه كبير فائدة ، نحو ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرْ عَلَى قَرْيَةً ﴾ (٢)، ﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ﴾ (٢) .

الخامس: التنبيه على العموم، وأنه غير خاص من بخلاف مالو عين ، نحو ﴿ وَمَنْ يَخُرُحُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً ﴾ (٤) .

السادس: تعظيمُه بالوصف الحكامل دون الاسم ، نحو ﴿ وَلاَ يَا أَتَلِ أُولُو الْفَضْلِ ﴾ (٥٠) ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ﴾ (٧٠) ، ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ﴾ (٧٠) ، والمراد الصدّيق في الحكلّ .

السابع: تحقيره بالوصف الناقص ، نحو ﴿ إِنَّ شَا نِنَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ (^).

#### تنبيـــه

قال الزركشيّ في البرهان: لايُبحث عن مبهّم أخبر الله باستثناره بعلمه ، كقوله: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ (٩) قال : والمَجب مَّمَن تجرأ وقال : إنَّهُمْ قُريظة ، أومن الجنّ (١٠).

قلت : ليس في الآية مايدلُّ على أن جنسهم لايُعلم ، و إنما المنفِّق علم أعيانهم ، ولا

<sup>( 1 )</sup> النقرة ٢٠٤ ( ٢ ) البقرة ٢٥٩ ( ٣ ) الأعراف ١٦٣ ، قال، البرهان : المرادأيلة أو طبريه ( ٤ ) النساء ١٠٠ ( ٥ ) النور ٢٢ ، نزات،الصديق حين حلف ألا ينفع مسطح ن أثاثه بنافعة أبدا

ينافيه العلم بكومهم من قُريظة ، أو من الجنّ ، وهو نظير قوله فى المنافقين : ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مَنَ الْأَعْرَابِ مُنَا فِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ تَحَنُ نَعْلَمُهُمْ فَ (1) مِنَا فِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ تَحَنُ نَعْلَمُهُمْ فَ (1) فإن المنفى علم أعيامهم . ثم القول فى أولئك بأمهم بنُو قُر يظة ، أخرجه ابن أبى حاتم من حديث عبد الله بن غريب ، عجاهد ، والقول بأنهم من الجنّ ، أخرجه ابن أبى حاتم من حديث عبد الله بن غريب ، عن أبيه مرفوعاً ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، فلا جراة .

#### فصـــــل

# [ في ذكر آيات المبهمات ]

اعلم أن علم المبهمات مرجعهُ النقل المحض ؛ لا يجال الرأى فيه ، ولما كانت الكتب المؤلفة فيه وسائر التفاسير أيذكر فيها أسماء المبهمات والخلاف فيها ، دون بيان مستند يرجع إليه ، أوعُرْفِ بُعتمد عليه ، ألقت الكتاب الذى ألقته ، مذكوراً فيه عَزْو كل قول إلى قائله من الصحابة والتابعين وغيرهم ، معزوًا إلى أصحاب الكتب الذين خر جوا ذلك إسانيدهم ، مبيّناً فيه ما صح سنده وما ضعف ، فجاء الذلك كتاباً حافلا لانظير له له في نوعه ، وقد رتبته على ترتيب الفرآن ، وأنا أتلص هنا مهمّاته بأوْجز عبارة ، تاركاً العَرْو والتخريج غالباً ، اختصاراً وإحالة على الكتاب المذكور ، وأرتبه على قسمين:

القسم الأول : فيا أَبْهَم من رجل أو امرأة أو مَلَكِ أو جنّى ، أو مثنى أو مجموع عرف أسياء كلهم ، أو مَنْ ، أو الّذى ، إذا لم يُرَد بهالعموم :

قوله تعالى : ﴿ إِنِّى جَاعِلٌ فَى الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ (٢) ، هو آدم وزوجه حواء ، بالمدّ ، لأنها خلقت من حيّ .

﴿ وَإِذْ قَتَعْلَتُمْ نَفْسًا ﴾ (٣) ، اسمه عاميل .

<sup>(</sup>۱) التوبة ۱۰۱ (۲) البقرة ۳۰ (۳) البقرة ۷۲ (۲) البقرة ۲۰ (۲) البقان ج ٤)

﴿ وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ (١) ، هوالنبيّ صلى الله عليه وسلم .

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ ﴾ (٢) ، هم إسماعيل و إسحاق ومدين وزمُّر ان وسرْح ونفش ونفشان وأميم وكيسان وسورَح ولوطان ونافش

﴿والأسماط﴾ (): أولاد يمقوب اثنا عشر رجلا: يوسف ، وروبيل ، وشمعون ، ولاوى ، ويهوذا ، ودان ، ونَفتالى بفاء ومثناة ، وجاد ، وأشير، ويشجر ، وريالون، وبنيامين .

- ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾ (٥) ، هو الأخنس بن شريق .
  - ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَه ﴾ (٥) ، هو صهيب
- ﴿ إِذْ قَالُوا لَنِّي ۗ لَهُمْ ﴾ (٦) ، هو شمويل ، وقيل : شمعون ، وقيل يوشع .
- ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ الله ﴾ (٧) ، قال مجاهد : موسى . ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ (٧) ، قال : محمد .
  - ﴿ الذي حاجَّ إبراهيمَ في ربِّه ﴾ (٨)، نمروذ بن كنمان .
  - ﴿ أَوْ كَالَذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ ﴾ (١) عُزير ، وقيل أرمياء ، وقيل حَزْقيلِ .
    - ﴿ امْرَأَةُ عِمْرَانَ ﴾ (١٠) ، حنَّه بنت فاقود .
    - ﴿ وَامْرَأَ تِي عَاقِرٌ ﴾ (١١) ، هي أشياع ، أو أشيع بنت فاقوذ .
    - ﴿ مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ﴾ (١٢) ، هو محمد صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup> ١ ) البقرة ١٢٩ ( ٢ ) البقرة ١٣٣ ( ٣ ) من قوله تعالى فيالبقرة ١٣٦ (ويرتبوب والأسباط).

<sup>(</sup> ٤ ) البقرة ٢٠٤ ( ٥ ) لقيان ٢٠٧ ( ٦ ) البقرة ٢٤٦

<sup>(</sup> ٧ ) البقرة ٢٥٣ ( ٩ ) البقرة ٢٠٨

<sup>(</sup>۱۰) آلُ عمران ۳۵ (۱۱) آلُ عمران ۲۰ (۱۲) آلُ عمران ۱۹۳

﴿ إِلَى الطاغوت ﴾ (١) : قال ان عباس : هو كعب بن الأشرف ، أخرجه أحمد ، ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيْبَطِّنَّنَّ ﴾ (١) ، هو عبد الله بن أبي .

﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً ﴾ (\*) ، هو عامر بن الأضبط الأشجعي ، وقيل مرداس ، والقائل ذلك نفر من المسلمين ، منهم أبو قتادة وعلم بن جَثَامة . وقيل إن الذي باشرالقول محلم ، وقيل إنه الذي باشر قتله أيضاً ، وقيل قتله المقداد بن الأسود ، وقيل : أسامة بن زيد .

﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ اللَّوْتُ ﴾ (١) ، هوضمرة بن جندب ، وقيل ابن العيص ؛ رجل من خُزاعة ، وقيل : أبو ضمرة بن العيم، وقيل اسمه سبَرة ، وقيل : هو خالد بن جزام ، وهوغريب جدًّا .

و بعثنا منهم اتنی عَشَرَ نقیباً که (۵) ، هم : شموع بن ز کور من سبط روبیل ، و سوقط بن حوری من سبط شمعون ، و کالب بن یوفنا من سبط یهوذا ، و بعورا بن یوسف من سبط إشاجر ، و یوشع بن نون من سبط إفرائیم بن یوسف ، و بلطی بن روفوا من سبط بنیامین ، و کر ابیل بن سودی من سبط زبالون ، و کدی بنشاس من سبط منشا بن یوسف و عماییل بن کسل من سبط دان ، و سَتُور بن میخائیل من سبط أشیر ، و یوحنا بن وقوسی من سبط نفتالی ، و إل بن موخا من سبط کاذلوا .

﴿ قَالَ رَجُلاَنِ ﴾ (٦)، هما يوشع وكالب .

﴿ نَباً ا بْنَىٰ آدَمَ ﴾ (٧) ، ها قابيل وهابيل ، وهو المقتول .

﴿ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ (٨) ، بلعم ، ويقال : بلعام بن آير ،

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۰۷ من قرله تمالى (بالجبت والطاعوت) (۲) النساء ۲۲ وقد وقع في ضبط (۳) النساء ۹۶ (۵) النساء ۹۶ (۵) النساء ۹۶ (۵) النساء ۱۰۰ أسماء النقباء اختلاف کثیر في المراجع ، واعتمدت هنا مان مخطوطة الأصل . واغطر نفسیر الطبری ۱۰ : ۱۱۶ ، وما سبق في هذا الجزء ص ۸۲ (۲) المائدة ۲۳ (۷) المائدة ۲۳ (۷) المائدة ۲۷ (۷) المعراف ۱۷۰

ويقال باعَر ، ويقال باعور . وقيل:هو أميّة بن أبى الصلت ، وقيل : صينى بن راهب وقيل: فرعون ؛ وهو أغربها .

﴿ وَإِنَّى جَارٌ لَكُمْ ﴾ (١) ، عَنَى سُر اقة بن جُمشم.

﴿ فَقَاتِلُوا أُمُّنَّهُ الْكُفُرِ ﴾ (٢) ، قال قتادة : هم أبو سفيان وأبو جمل وأميَّه بن خَلَف وسُهيل بن عمرو وعتبة بن ربيعة .

﴿ إِذْ بَقُولُ لِصَاحِبِهِ ﴾ (٣) ، هو أبو بكر الصديق .

﴿ وَفِيكُمْ سَمَّا عُونَ لَهُمْ ﴾ (٤) ، قال مجاهد : هم عبد الله بن أبي بن سَلُولور فاعة ابن النابوت وأوس بن قَيْظِيّ .

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذِنِ لِي ﴾(٥) ، هو الجدُّ بن قيس .

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمُؤْكُ فِي الصَّدَ قَاتِ ﴾ (٦) ، هو ذو انْلُمَوَيْصِرة .

﴿ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَأَيْفَةً مِنْكُمْ ﴾ (٧) ، هو مخشى بن حميّر .

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ ﴾ (^) ، هو تَعْلَبَة بن حاطب.

﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ﴾ (٩) ، قال ابن عباس : هم سبمة : أبو لبابة وأصحابه ؛ وقال قتادة : سبعة من الأنصار : أبو لبابة ، وجدُّ بن قيس، وخذام ، وأوس وكردم،ومرداس.

﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ ﴾ (١٠) ، هم هلال بن أُميَّة ، ومرَّارة بن الربيع ، وكعب ابن مالك 6 وهم الثلاثة الذين خُلِّفوا .

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾ (١١) ، قال ابن إسعاق : اثنا عشر من

| ( ٣ ) التوبة ٤٠ | ( ۲ ) التوبة ۱۲   | (١) الأفال ٨٤ |
|-----------------|-------------------|---------------|
| (۱) النوبة ع    | ( ه ) التي تر ه ي | (٤) التوبة ٧٤ |

( ٤ ) التوبة ٧ ٤ ( • ) التوبة ٩٤٪ ( ٦ ) التوبة ٨٠

(٧) التوبة ٦٦ ( ٨ ) التوبة ٥٧ ( ٩ ) التوبة ١٠٠٢ (١٠) التوبة ٢٠٠ (۱۱) التوبة ۲۰۷

الأنصار: خذام بن خالد، و ثعلبة بن حاطب، وهومن بني أمية بن زيد، ومعتّب بن قُشَير، وأبو حبيبة بن الأزعر ، وعبَّاد بن حُنيف وجارية بن عامر وابناه مجمَّع وزيد ، ونبتل ابن الحارث وبحزَج وبجاد بن عُمَان ووديعةبن ثابت .

﴿ لَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُو لَهُ ﴾ (١)، هو أبو عامر الراهب.

﴿ أَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِنْ رَبِّهِ ﴾ (٢٦)، وهو محمدٌ صلى الله عليه وسلم ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾(٢) هوجبريل، وقيل هو القرآن وقيل: أبو بكر، وفيل: على .

﴿ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ ﴾ (٣) ، اسمه كنعان ، وقيل يام .

﴿ وَامْرُأْتُهُ قَائِمَةٌ ﴾ (٤) اسمها سارة .

«بنات لوط» (ه) : رَيْثًا ورغوثًا .

﴿ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ ﴾ (٦)، بنيامين شقيقه .

﴿ قَالَ قَا ئِلُ مِنْهُمْ ﴾ (٧)، هو روبيل، وقيل يهوذا، وقيل شمعون.

﴿ فَأَرْسَالُوا وَاردَهُمْ ﴾ (٨)، هو مالك بن دعْر .

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ ﴾ (٩) \_ هو قطيفير ، أو أطيفير - ﴿ لِامْرَأْ تِهِ ﴾ (١) ، هي راعيل، وقيل: زليخاً.

﴿ وَدَخَلَ مَمَّهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ (١٠)، هو مجاث وبنوه، وهو الساقي ، وقيل

راشان ومرطش ، وقبّل شرهم وسرهم .

﴿ للذَى ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ ﴾ (١١)، هو الساقي .

﴿ عِنْدَ رَبُّكَ ﴾ (١١)، هو الملك ريَّان بن الوايد .

﴿ بَأَخِ لَـكُمْ ﴾ (١٢)، هو بنيامين ، وهو الشكر ر في السورة .

<sup>(</sup> ٣ ) مود ۲ ٤ (۲) هود ۱۷ (١) اليوبة ١٠٧ ( ه ) هود ۷۸ ، وهود منقوله تعالى : ( هؤلاءبناتى أطهركم).

<sup>(</sup>٤) هود٧١ . .

<sup>(</sup> ٨ ) يوسف ١٩ (۷) يوسف ۱۰ . (٦) بيوسف 🗚 🔾

<sup>(</sup>۱۱) يوسف ۲۶ (۱۰) يوسلم ۲۶. ٠( ٩ ) روسنف ١٢

<sup>(</sup>١٢) يوسف ٩٩

﴿ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ ﴾(١) عنو ا يوسف .

﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ (٢)، هُوَ شمعون ، وقيل روبيل .

﴿ آوَى إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ ﴾ (٢)، ها أبوه وخالته ليّا ، وقيل أمه ، واسمها راحيل .

﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (٤)، هو عبد الله بن سلاَم ، وقيل : جبربل .

﴿ أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي ﴾(٥)، هو إسماعيل.

﴿ وَلِوَ الدِّیُّ ﴾ اسم أبيه تارح ، وقيل آزر ، وقيل يازر ، واسم أمهمثانی، وقيل نوفا وقيل ليُوثا .

﴿ إِنَّا كُفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِ ِثِينَ ﴾ (٧) ، قال سعيد بن جُبير : هم خسة ؛ الوليد بن المغيرة ، والعاصى بن وائل ، وأبوزمعة ، والحارث بن قيس ، والأسود بن عبد يغوث .

﴿ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبَكُم ﴾ (^)، هو أسِيد بن أبي العيص .

﴿ وَمَنْ يَا ثُمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ (٨)، عثمان بن عفّان .

﴿ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلُهَا ﴾ (٥) ، هي ريطة بنت سعيد بن زيدَ مناة بن تميم .

﴿ إِنَّمَا يَعَلُّمُهُ بَشَرْ ﴾ (١٠) عنوا عبدَ ابن الحضر مي ، واسمه مِقْيَس ، وقيل عبدين

له : يسار وجبر ، وقيل : عَنَوْا قَيْنًا بمكة اسمه بلعام ، وقيل.سلمان الفارسيّ .

﴿ أَصْحَابَ الْـكَمْهِٰتِ ﴾ (١١) ، تمليخا ، وهو رئيسهم والقائل : ﴿ فَا زُوا إِلَى الْكُمْفِ ﴾ (١٢)، والقائل: ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِيْتُمْ ﴾ (١٣)، وتَكَسَلُمينا، وهوالقائل: ﴿ كُمَّ لَبِثْتُمُ ﴾ (١٣)، ومرطوش وبراشق وأبونس وأريسطانس وشاططيُّوس.

( ۱ ) يوسف ٧٧ -(۲) بوسف ۸۰ ( ۳ ) يوسف ۹۹ (٤) الرعد ٤٣

( ٥ ) إبراهيم ٣٧ (٦) إبراهيم ١: (٧) الحجر ه.٩ ( A ) النحل ٢٧

( ٩ ) النجل ٢ ٩ (١٠) النحل ١٠٣ (۱۱) السكيف و (۱۲) السكون ١٦

(١٣) الكيف ١٩

﴿ فَأَبْمَثُوا أَحَدَكُمُ بِوَرِقِكُمْ ﴾(١) ، هو تمليخا .

﴿ مَنْ أَغْفَلْنَا قُلْبَهُ ﴾(٢) ، هو عُبينة بن حصن .

﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَنَلاً رَجُلَيْنِ ﴾ (٣)، ها تمليخا \_ وهو الخير \_ وفطروس ، وها المذكوران في سورة الصافات .

﴿ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ﴾ (٤)، هو يوشع بن نون ، وقيل أخوه بثربي .

﴿ فَوَجَدَا عَبْداً ﴾ (٥)، هو الخَصْر واسمه بلياً .

﴿ لَقَياً غُلاَماً ﴾ (٦)، اسمه جيسور، بالجيم، وقيل بالحاء.

﴿ وَرَاءُهُمْ مَلِكُ ﴾ (٧)، هوهُدَد بن بُدَد .

﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ ﴾ (١٠)، اسم الأب كاذيرًا والأم سهوى .

﴿ لِغُلاَمَيْنِ بِتيمِيْنِ ﴾ (ا)، هما أصرم وصُريم.

﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتُمِاً ﴾ (١٠)، قِيلَ عيسى، وقيل جبريل.

﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ﴾ (١١) ، هو أبى بن خلف ، وقيل أميّة بن خلف، وقيل الوليد بن المفيرة .

﴿ أَفَرَأُ بْتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ (١٢)، هو العاصى بن واثل

﴿ وَقَتَلْتُ نَفْسًا ﴾ (١٣)، هو القبطيّ ، واسمه فاقون.

﴿ السَّامِرِيُّ ﴾ (١٤)، اسمه موسى بن ظفر .

﴿ مِنْ أَثِّرِ الرَّسُولِ ﴾ (١٥)، هو جبريل.

(۱) الكن ١٩ (٢) الكيف ٢٨ (٣) الكيف ٢٨ (١) الكيف ٢٨ (١) الكيف ٢٤ (١) الكيف ٢١ (١) ا

( ٧ ) الكون ٧٩ ( ٨ ) الكون ٨٠ ( ٩ ) الكون ٨٣

(۱۰) مریم ۲۶ (۱۲) مریم ۲۹ (۱۲) مریم ۷۷ (۱۲) مریم ۷۷ (۱۲) مریم ۷۷ ماه ۹۳ (۱۳)

٩٦ مل (١٠) ٨٥ مل (١٤) ٤ مل (١٣)

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ ﴾ (١)، هو النضر بن الحارث .

﴿ هٰذَانِ حَصْمَانِ ﴾ (٢)، أخرج الشيخان عن أبى ذرّ، قال: نزلت هذه الآية في حرزة وعُبيدة بن الحارث وعلى بن أبى طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة .

﴿ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِخْاَدٍ ﴾ (٣)، قال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن أنيس .

﴿ الَّذِينَ جَامُوا بِالْإِفْكِ ﴾ (،)، هم حسّان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، وعبد الله بن أبي ، وهو الذي تولى كبره .

﴿ وَيَوْمَ يَعَضَّ الظَّالِمُ ﴾ (٥)، هو عقبة بن أبي مُعَيط.

﴿ لَمْ ۚ أَتَّخِذْ فُلَانًا ﴾ (٦٦)، هوأميَّة بن خلف،وقيل أبيَّ بن خلف.

﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ ﴾ (٧)، قال الشعبيّ : هو أبوجهل .

﴿ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ ﴾(^)، هي بَلقيس بنت شراحيل .

﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيَانَ ﴾(٥)، اسم الجائي منذر .

﴿ قَالَ عِفْرِيْتُ مِنَ الْجِئِّ ﴾(١٠)، اسمه كُوزَن .

﴿ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ ﴾ (١١) ، هو آصف بن برخيا كاتبه ، وقيل : رجل يقال له ذو النور ، وقيل أسطوم ، وقيل مليخا ، وقيل بلخ ، وقيل هو ضبّة أبوالقبيلة ، وقيل جبريل ، وقيل مَلَكُ آخر ، وقيل الخضر .

﴿ تِسْعَةُ رَهْطٍ ﴾ (١٢)، هم رُعنَى ورُعَمِ وهرْمَى وهُريم ودأب وصَواب ورآب ومسطع وقُدار بن سالف عاقر الناقة .

<sup>( 1 )</sup> الحج ٣ ( ٤ ) التوريا ( ٥ ) الفرقان ٢٧ ( ٦ ) الفرقان ٢٨ ( ٧ ) الفرقان ٥٥ ( ٨ ) النمل ٣٣ ( ٩ ) النمل ٣٣ ( ١ ) النمل ٣٩ ( ١١) النمل ٤٨

﴿ فَالْتَقَطَّهُ آلُ فِرْعَوْنَ ﴾(١)، اسم الماتقط طابوث .

﴿ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ﴾ (٢)، آسية بنت مزاحم .

﴿ أُمِّ مُوسَى ﴾ (٢)، يحانذ بنت يصهر بن لاوى ، وقيل ياء وخا، وقيل أبا ذخت .

﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ ﴾ (١)، اسمها مربم، وقيل كلثوم .

﴿ هٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ ﴾ (٥) ، هوالسَّامِرِي ، ﴿ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّمٍ ﴾ (٥) اسمه فاتون .

﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَسْعَى ﴾ (١)، هو مؤمن آل فرعون ، واسمه شَمان ، وقيل حزقيل .

﴿ امْرَأَ تَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ (٧)، هماليّا وصفوريا، وهي التي نكحها،وأبوهما شعيب، وقيل: يثرون، ابن أخي شعيب.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ﴾ (٨) اسمه باران ، بالموحّدة ، وقيل داران ، وقيل أنعُم، وقيل مِثْكُمُ .

﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً ﴾ (٩) ، نزلت في على بن أبي طالب والوليد بن عقبة .

﴿ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنهُمُ النَّبِيّ ﴾ (() ، قال السُّدِّيّ : هما رجلان من بني حارثة أبو عرابة بن أوس وأوس بن قيظيّ .

﴿ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَا تِكَ ﴾ (١١) ،قال عِكْرِمة :كانت تحته يومئذ تسع نسوة ،عائشة وحفصة ، وأم حبيبة ، وسودة ، وأم سلمة ، وصفية ، وميمونة ، وزبنب بنت جحش ، وجويرية .

<sup>(</sup>١) القصس ٨ (٢) القصس ٩ (٣) القصس ١٠

<sup>(</sup>٤) القصس ١١٠ ( ٥ ) القصس ١٥. ( ٦ ) القصس ٢٠٠

<sup>(</sup> ٧ ) القصس ٢.٣ ( ٨ ) المان ١٣ ( و ٩١ ) السجدة ١٨

<sup>(</sup>۱۰) الأحزاب ١٣ (١١) الأحزاب ٩٩

وبناتمه : فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم .

﴿ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ (١)، قال صلى الله عليه وسلم : هم على وفاطمة والحسن والحسين .

﴿ لَّذِي أَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْمَتَ عَلَيْهِ ﴾ (٢)، هو زيد بن حارثة ، ﴿ أَمْسِكُ

عَلَيْكَ زَوْجِكَ ﴾ (٣) ، هي زينب بنت جحش .

﴿ وَحَمَلُهَا الْإِنْسَانُ ﴾ (٤) ؛ قال ابن عباسُ : هو آ دم .

﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ا ْمَنَيْنِ ﴾ (٥) ، ١٩ شمعون ويوحنا ، والثالث بولس،وقيل هم صادق وصدوق وشَاوُم .

﴿ وَجَاءَه نِ أَقْصَى اللَّذِينَةُ رَجُلٌ ﴾ (٥)، هو حبيب النجَّار .

﴿ أَوَ لَمْ ۚ يَرَ الْإِنْسَانُ ﴾ (٧) ، هو الداص بن وائل ، وقيل أَبي بن خلف ، وقيل أُميّة من خلف .

﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ ﴾ (^) ، هو إسماعيل أو إسحاق ؛ قولان شهيران .

﴿ نَبَأُ الْخَصِمِ ﴾ (٩) ؛ ها ملكان ، قيل إنهما جبريل وميكائيل .

﴿ جَسَدًا ﴾ (١٠)، هو شيطان يقال له أسيد، وقيل صخر، وقيل حبقيق.

﴿ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانَ ﴾ (١١) ، قال نوف : الشيطان الذي مسَّه يقال له مِسعَط .

﴿ وَالذِي جَاءَ بِالْصِّدْقِ ﴾ (١٢)، محمد، وقيل جبريل ، ﴿ وصدَّق بِه ﴾ (١٢) ، محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وقيل أبو بكر .

﴿ اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا ﴾ (١٣) ، إبليس وقابيل .

(۱) الأحراب ۲۷ (۲) الأحراب ۲۷ (۳) الآحراب ۲۷ (۶) الأحراب ۲۷ (۶) الأحراب ۲۷ (۶) الأحراب ۲۷ (۶) المانات ۱۰۱ (۹) م ۲۱ (۷) يس ۷۷ (۹) م ۲۱ (۱۰) م

(1) من (1) من (1) من (1) من (1) الزمر (1)

(۱۳) فصلت۲۹

﴿ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْ يَتَيْنِ ﴾ (١) ، عنوا الوليد بن المفيرة من مكة، ومسعود بن عمرو الثقني ، وقيل عروة بن ، مسعود من الطائف .

﴿ وَكَنَّا ضَرِبِ ابْنِ مَرْمَتِمَ مَثَلًا ﴾ (٢) ، الضارب له عبد الله بن الزِّبَعرَى .

﴿ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴾ (٣) ، قال ابنجبير : هو أبو جهل.

﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ ( ) ، هو عبد الله بن سلام .

﴿ أُولُو الْمَرْمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ (٥) ، أصح الأقوال أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعمد صلى الله عليه وسلم .

﴿ يُنَادِي الْمُنَادِي ﴾(١) ، هو إسرافيل .

﴿ ضَيْنِ إِبْرَاهِيمِ الْمُكْرَمِينَ ﴾ (٧) ، قال عثمان بن محصن ؛ كانوا أربعة من الملائكة : جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل .

﴿ وَ بَشَرُوهُ بِغُلَامٍ ﴾ (^^ ) قال الكرماني" : أجمع المفسرون على أنه إسحاق، إلا مجاهداً فإنه قال : هو إسماعيل .

﴿ شَدِيدُ الْقُورَى ﴾ (١) ، جبريل .

﴿ أَفَرَأُ يْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴾ (١٠) ، هو العاصى بن وائل ، وقيل الوليد بن المفيرة .

﴿ يَدْعُ الدَّاعِي ﴾ (١١١) ، هو إسرافيل .

﴿ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ﴾ (١٣)، هي خولة بنت ثعلبة ، ﴿ فِيزَوْجِهَا ﴾ (١٠) هو أوس ابن الصامت .

<sup>(</sup>١) الزخرف ٣١ (٢) الزخرف ٥٧ (٣) العخان ٤٤ (٤) الأحتاف ١٠ (٥) الأحتاف ٥٣ (٦) ق ٤١ (٧) الداريات ٢٤ (٨) الداريات ٢٨ (٩) النجم ٥ (١٠) النجم ٣٣ (١١) القمر ٦

﴿ لِمَ يُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ﴾ (١) أهى سرّ يته مارية .

﴿ أَسَرَّ النَّبِيُّ ۚ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ﴾ (٢)، هي حفصة ، ﴿ نَبَّأَتْ بِهِ ﴾ (٢) أخبرت عائشة .

﴿ إِنْ تَتُوبَا ﴾ (٣)﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا ﴾ (٣) ، ها عائشة وحفصة ،﴿ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) ، هما أبو بكر وعمر ، أخرجه الطبرانيُّ في الأوسط .

﴿ امْرَأَةَ نُوحٍ ﴾ (٤) ، والعة ؟ ﴿ وَامْرَأَةَ لُوطٍ ﴾ (٤) ، والهة ، وقيل واعلة .

﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاًّ فِي ﴾ (٥) ، نزلت في الأسود بن عبد يغوث ، وقيل :

الأخنس بن شريق ، وقيل : الوليد بن المفيرة .

﴿ سَأَلَ سَأَثِلُ ﴾ (٥) ، هو النَّضر بن الحارث .

﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى ﴾ (٧) اسم أبيه لَمَك بن متُّوشلخ ، واسم أمه شَمْخاً بنت أنوش .

﴿ سَفِيهُنَا ﴾ (٨) ، هو إبليس .

﴿ ذَرْ نِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيــداً ﴾ (٩) ، هو الوليد بن المفيرة .

وْفَارَ صَدَّقَ وَلاَ صَدَّى... ﴾ (١٠) ، الآيات ، نزلت في أبي جهـــل.

﴿ هَلَ أَنَّى قَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ (١١) ، هو آ دم .

﴿ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْنَنِي كُنْتُ تُرَامًا ﴾(١٢) ، قيل: هو إبليس.

﴿ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾ (١٣)، هوعبد الله بن أم مكتوم ، ﴿ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ﴾ (١٤)، هو أميّة بن خلف ، وقيل هو عتبة بن ربيعة .

 (1) التحريم ١
 (٢) التحريم ١

 (3) التحريم ١٠
 (٥) القلم ١٠
 (٦) المارج ١

 (4) التحريم ٢٠
 (٨) الجني ٤
 (٩) المدتر ١٠١

 (٧) القيامة ٣١
 (١١) الإنسان ١
 (١١) النبأ ٤٤

(۱۲) عيس ۲ ء ه . . . (۱٤) عيس ٥

﴿ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ (1) ، قيل جبربل، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم . ﴿ وَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَ مَا أَبْقَلَاهُ ... ﴾ (2) ، الآيات ، نزلت فى أُميَّة بن خلف . ﴿ وَوَالِدٍ ﴾ (2) ، هو آدم .

﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (١) ، هو صالح .

﴿ الْأَشْتَى ﴾ (٥) هو أميَّة بن خلف ، ﴿ الْأَنْقَى ﴾ (١) هو أبو بكر الصدِّيق .

﴿ الَّذِي يَنْهَى \* عَبْداً ﴾ (٧) ، هو أبو جهل، والعبد هو النبي صلى الله عليه وسلم .

﴿ إِنَّ شَانِئِكَ ﴾ (^) ، هو العاصى بن وائل ، وقيل : أبو جهـل ، وقيل : عُقْبة بِن أَبِي مُمَيط ، وقيل : عُقْبة بِن الْأَشْرَف .

﴿ وَامِرْأَنَّهُ ﴾ (٥) امرأة أبي لهب أمّ جميل العوراء بنت حرب بنِ أُميَّة .

# القسم الشاني في مبهمات الجموع الذين عرفت أسماء بعضهم:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللهُ ﴾ (١٠) سُمِّىَ منهم رافع بن حرملة . ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءَ ﴾ (١١) ، سُمِّى منهم رفاعة بن قيس وقردم بن عمر وكعب ابن الاشرف ورافع بن حرملة والحجاج بن عمرو والربيّع بن أبى الحقيق .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ... ﴾ (١٢) الآية ، سُمِّى منهم رافع ومالك بن عوف . ﴿ يَسْأَ لُو نَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ ﴾ (١٢) ، سُمِّى منهم معاذ بن جبل وثعلبة بن غَنَمْ . ﴿ يَسْأَ لُو نَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ فِي (١٤) ، سُمِّى منهم عمروبن الجُمُوح .

| ٣ سال ( ٦ )     | (۲) الفجر ۱۲     | (۱) التكوير ۱۹     |
|-----------------|------------------|--------------------|
| ( ٦ )الليل ١٧   | . ( ٥ ) الليل ١٠ | (٤) الشمس ١٣       |
| ( ٩ ) المسد ٤   | ( ۸ ) الكوثر ۳   | ( ۷ ) العلق ۹ ، ۱۰ |
| (۱۲) البقرة ۱۷۰ | (١١) البقرة ١٤٢  | (۱۰) 'ابقرة ۱۱۸    |
|                 | (١٤) ألبقرة ٢١٠  | (١٢) اليقرة ١٨٩    |

﴿ يَسْأَ لُو نَكَ عَنِ الْخَمْرِ ﴾(١)، سمَّىَ منهم نحمر ومعاذ وحمزة .

﴿ وَيَسْأُ لُونَكَ عَنِ الْبَيْتَاكَى ﴾ (٢)، سُمَّى منهم عبد الله بن رَواحة .

﴿ وَيَسْأُ أُونَكَ عَنِ المَحِيضِ ﴾ (٣)، سُمَّىَ منهم ثابت بن الدحداح وعبَّاد بن بشر وأسَيد بن الخضَّير، مصغّر.

﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ. أُونُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتابِ ﴾(١)، سُمِّيَ منهم النَّمان بن عمرو ، والحارث بن زید .

﴿ الْحُوَارِيُّونَ ﴾ (٥) ، سُمِّي منهم فطرس ويعقوبس ويحنَّس وأندرايس وفيلس ودرنايوطا وسرجس، وهو الدى ألقى عليه شبهه .

﴿ وَقَالَتْ طَا نِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا ... ﴾ (٦)، هم اثنا عشر من اليهود سِّيَ منهم عبد الله بن الضَّيف وعدى بن زيد والحارث بن عمرو .

﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهَ قُومًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ﴾(٧) ، قال عكرمة : نزلت في اثني عشر رجلا ، منهم أبو عامر الرّاهب والحارث بن سويد بن الصّامت ووحوح ابن الأسلت . زاد ابن عسكر : وطعيمة بن أبيرِق .

﴿ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٨) سُمِّي من القائلين عبد الله بن أبي . ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْء مَا تُقِيِّلْنَاهاهنا﴾ (٨) ، سُمِّيَ من القائلين عبد الله بن أبيّ ومعتّب بن قشير .

﴿ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا ﴾ (٥) ، القائل ذلك عبد الله ، والد جابر بن عبد الله الأنصاريّ ، والمقول لهم عبد الله بن أنيّ وأصحابه .

﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ ﴾ (١٠) ، هم سبعون ؛ منهم أبو بكر وعر وعنمان وعليَّ

<sup>(</sup>١) البقرة ٢١٩ (۲) القرة ۲۷۰ ( ٣ ) البقرة ٧٧٢

<sup>( ؛ )</sup> آل عمران ۲۳ ( • ) آل عمران ۲۰ ( ٦ ) آل عمزان ۷۷ ( ٩ ) آلعمران ١٦٧

<sup>(</sup> ۷ ) آل عمران ۸٦ ( ۸ ) آل عمران ۱۹۶

<sup>(</sup>۱۰) آل عبرانَ ۱۷۲

والزُّ بَيْرِ وسعد وطلحة وابن عوف وان مسعود وحذيفة بن اليمان وأبوعبيدة بن الجراح .

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ ﴾ (١) ، سُمِّيَ من القائلين نُعيم بن مسعود الأشجميّ .

﴿ الذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياً ﴾ (٢) ، قال ذلك فِنحاص ، وقيـل : حُيَّى بن أخطب ، وقيل كعب بن الأشرف .

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْـكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ ﴾ (٣) ، نزلت، في النجاشي ، وقيل في عبد الله بن سلام وأصحابه .

﴿ وَبَثَمِنْهُمَا رِجَالاً كَشِيراً وَنِسَاء ﴾ (٤) ، قال ابن إسحاق : أولاد آدم لصُلبه أربعون في عشرين بطناً ، كل بطن ذكر وأنثى ، وسُتّى مَنْ بنيه قابيل وهابيل وإياد وشبو نة وهند وصرابيس ومخور وسند وبارق وشيث وعبد المفيث وعبد الحارث وود وسواع وبغوث وبعوق ونسر، ومن بناته أفلية وأشوف وجزوزة وعزورا وأمة المفيث .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ ﴾ (•) قال عكرمة : نَزَلْت فى رفاعة بن زيد بن التابوت ، وكردم بن زيد ، وأسامة بن حبيب ، ورافع بن أبى رافع ، وبحرى بن عمرو، وحُيَّ بن أخطب .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يَزْ عُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا ﴾ (٦) ، نزلتْ في الجلاس بن الصّامت ومعتّب بن تُقشير ورافع بن زيد وبشر .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ قِيلَ آلَهُمْ كُفُّوا أَيْدَ يَكُمْ ﴾ (٧) ، سُمَّى منهم عبدالرحمن بن عوف. ﴿ إِلاَّ الذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ ﴾ (٨) ، قال ابن عباس : نزلت في هلال بن عُويمر الأسلى وسُراقة بن مالك المدلجى ، وفي خُزَيمة (٩) بن عامر بن عبد مناف .

<sup>(</sup>١) آل عَمران ١٧٣ (٢) آل عبران ١٨١ (٣) آلي عبران ١٩٩

<sup>(</sup>٤) لنماء ١ (٥) النماء ٤٤

<sup>(</sup>٧) النساء ٧٧ ( ٨ ) النساء ٩٠ ( ٩ ) في الأصول: ﴿ فِي

جَذَيبَة ، ، وماأنبته من تفسير القرطي : ٣٠٩

﴿ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ ﴾(١)، قال السُّدِّيّ : نزلت في جماعــة ، منهم نُعيم بن مسعود الأشجعيّ .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّلَ ثِكَةُ ظَا لِمِي أَنفُسِهِمْ ﴾(٢) ستى عكرمة منهم على بن أميّة بن خلَف والحارث بن زمعة وأبا قيس بن الوليد بن المغيرة وأبا العاصى بن منبه ابن الحجاج وأبا قيس بن الفاكِه .

﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾ (٢) سُمِّيَ منهم ابنُ عباس وأمّه أم الفضل وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام .

﴿ الَّذِينَ يَخْتَانُونَأَ نَفْسَهُمْ ﴾ (٤)، بنو أبيرق: بشر وبُشير ومبشر".

﴿ لَهَمَّتْ طَا نِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ﴾ (٥)، هم أسَّيد بن عروة وأسحابه .

﴿ وَيَسْتَفْتُو نَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾ (٦) سُمِّيَ من المستفتين خَوْلة بنت حكيم.

﴿ يَسَأُ أَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ ﴾ (٧) متمى منهم ابن عسكر كعب بن الأشرف وفنعاصاً .

﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْمِلْمِ ﴾ (٨) قال ابنُ عباس : هم عبدالله َ بن سلاَم وأصحابه .

﴿ يَسْتَفْتُو نَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾ (١) سُمَّى منهم جابر بن عبد الله .

﴿ وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ (١٠) سُمِّيَ منهم الحطَم بن هند البكريُّ .

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ﴾ (١١) ، سُمِّىَ منهم عدىّ بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائبان وعاصم بن عدى وسعد بن خيثمة وعويمر بن ساعدة .

﴿ إِذْ هَمْ قَوْم أَنْ يَبْسُطُوا ﴾ (١٣)، سُمَّى منهم كعب بن الأشرف وحُيَّ بن أخطب.

| ( ۲ ) النساء ۹۸  | ( ۲ ) النساء ۷۷  | ٩٠ الله ١)       |
|------------------|------------------|------------------|
| ( ٦ ) النساء ١٢٧ | ( ٥ ) النساء ١١٣ | (٤) الناء ١٠٧    |
| (٩) الساء ١٧٦    | ( A ) النساء ٢٣٢ | ( ٤ ) النساء ١٥٣ |
| (۱۲) المائدة ۱۱  | (۱۱) المائدة ع   | (١٠) المائدة ٢   |

﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَ مَهُمْ مَوَدَّة ... ﴾ (١) الآيات ، نزات فى الوفد الذين جاءوامن عند النجاشى وهم اثنا عشر ، وقيل ثلاثون ، وقيل سبعون ، وسُمَّى منهم إدريس وإبراهيم والأشرف عيم و تمام ودريد .

﴿ وَقَالُوا لَوْ لاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ (٢) ، سُمَّىَ منهم زَمْعة بن الأسود ، والنَّضر ابن الحارث بن كَلَدة ، وأبيّ بن خلَف ، والعاصى بن وائل .

﴿ وَلاَ تَطْرُدُ الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ (٢) ، سُمِّىَ منهــم صُهيب وبلال وعمَّار وخبّاب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وسلمان الفارسيّ .

﴿ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ﴾(٤) ، سُتَّى منهم فِنعاص ومالك ابن الضّيف .

﴿ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُو بِى رُسُلُ اللهِ ﴾ (٥) ، سُمِّىمىنهم أبوجهل والوليد بن المفيرة .

﴿ يَسْأَلُو نَكَ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ (٦) ، سُمِّى منهم حمل بن قُشير وشمويل بن زيد .

﴿ يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ (٧) ، سُمَّى منهم سعد بن أبي وقَّاص .

﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ (^^ ، سُمِّىَ منهم أبو أبوب الأنصاري ومن الذين لم يكرهوا المقداد .

﴿ إِنْ تَسْتَفَتُّحُوا ﴾ (٦) ، سُمَّى منهم أبو جهل .

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١٠) ، هم أهل دار القدوة ، سُتِّى منهم عتبة وشيبا ا بنــا ربيعة ، وأبو سفيان وأبو جهــل وجُبير بن مطعِم وطُعَيعة بن عدى

<sup>(</sup>١) المائدة ٨٧ (٣) الأنعام ٢٠ (٤) الأنعام ٩١ (٣) الأعراف ١٨٧ (٧) الأنعال ١ (٨) الأنقال ٥ (٩) الأقال ١٩ (١٠) الأنقال ٠٠ (م٧ ــ الإهان ج٤)

والحارث بن عامر والنَّضَر بن الحارث وزمْعة بن الأسود وحَكِيم بن حزام وأميَّة ابن خَلَف .

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ... ﴾ (١) ، الآية ، سُمِّيَ منهمأ بوجهل والنضر بن الحارث .

﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِيقُالُو مِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوُ لَا ۚ دِينَهُمْ ﴾ (٢) ، ستى مُتَهم عتبة بن ربيعة وقيس بن الوليد وأبو قيس بن الفاكِه والحارث بن زمعة والعاصى ابن منبسه .

﴿ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى ﴾(٣) ،كانوا سبعين ، منهم العباس وعَقِيلَ ونَوْفل بن الحارث وسُهيل بن بيضاء .

﴿ وَقَالَتِ الْمَهُود عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ ﴾ (٤) ، سُمِّى منهم سلاَم بن مِشكَم ونعان بن أوفى ومحمَّد بن دحية ، وشأس بن قيس ، ومالك بن الضّيف .

﴿ الذِينَ يَلْمُزُونَ الطَّوِّعِينَ ﴾ (°) ، سُمِّىَ من المطَّوعين عبد الرحمن بن عوف وعاصم بن عدى . ﴿ وَالذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلا جُهِدَهُمْ ﴾ (°) ، أبو عَقيل ورفاعة ابن سعد .

﴿ وَلاَ عَلَى الذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ ﴾ (٢) ، سُمِّىَ منهم العِرباض بن سارية وعبد الله ابن مُغفَّل المزنى وعمرو المزنى وعبد الله بن الأزرق الأنصارى وأبو ليلي الأنصارى .

﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾ (٧) ، سُمِّيَ منهم عويم بن ساعدة .

﴿ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَثِنَّ بِالْإِيْمَانِ ﴾ (٨) ، نزلت في جماعة، منهم عمّار بن ياسر وعياش بن أبي ربيعة .

<sup>(</sup>١) الأنفال ٣٠ (٢) الأنقال ٩٤ (٣) الأنقال ٧٠

<sup>(</sup>٧) التوبة ١٠٧ ( ٨) النحل ١٠٦

﴿ بَمَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا ﴾ (١) ، هم طانوت وأصحابه .

﴿ وَإِنْ كَأَدُوا لَيَمْتِنُونَكَ ﴾ (٢) ، قال ابن عباس : نزلت في رجال من قريش،

منهم أبو جهل وأميّة بن خلف .

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِن لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا ﴾ (٢) ، سنَّى ابنُ عباس من قائلي ذلك عبد الله بن أبي أميَّة وذربته .

﴿ وَقَالُوا إِنْ نَتَّهِ عِ الْهُدَى مَعَكَ ﴾ (٤) ، سُمِّى منهم الحارث بن عامر بن نوفل .

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن مُرْتَ كُو الله (٥) ، هم المؤذُّون على الإسلام عبيكة ، منهم عمَّار بن باسر. ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّهُمُوا سَبِيلُنَا ﴾ (٧٠) ، سُمِّي منهم الوليد بن المفيرة .

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحُدِيثِ ﴾ (٧) ، سُمِّي منهم النَّفْر بن الحارث.

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾ (٨) ، سُمَّى منهم أنس بن النضر .

﴿ قَالُوا الْحُقُّ ﴾ (٩) ، أوَّل من يقول جبريل فيتبعونه .

﴿ وَانْطَلَقَ الْمَلَّا ﴾ (١٠) ، سِّمَّى منهم عقبة بن أبي معيط وأبوجهل والعاصى بن وائل

والأسود بن المطلب الأسودبن يغوث.

﴿ وَقَالُوا ما لنا لا بَرَى رِجاً لا ﴾ (١١) ، سُمِّي من القائلين أبوجهل، ومن الرجال عارو بلال. ﴿ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ ﴾ (١٢)، سبى منهم زوبعة وحَسىومسى وشاحر وماصر والأرْد وإنّيان والأحقم وسرّق .

﴿ إِنَّ الذِينَ يُنَادُو نَكَ مِنْ وَرَاءِ الْخُجُرَاتِ ﴾ (١٣) ، سُمَّى منهم الأفرع بن حابس

والزبرقان بن بدر وعيينة بن حصن وعمرو بن الأهتم · ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ تَوَلُّوا أَوْمًا ﴾ (١٤) ، قال السُّدِّي : نزلت في عبد الله بن نفيل من المنافقين ﴿ لاَ يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَانِلُو كُمْ ﴾ (١٥) ، نزلت في قتيلة أم أساء بنت أبي بكر

(٣) الإسراء ٩٠ ( ۲ ) الإسراء ۲۳ (١) الاسراءه (٦) الْعَكَبُوبُ ١٢ ( ه ) المنكوت ١ (٤) القصص ٧٥ YF 1- (9) ( ٨ ) الأحراب ٢٣ (٧) لقان ٦ (١٢) الأحتاف ٢٩

(۱۱) ش ۲۲ (۱۰) س ۸

(١٥) المتحنة ٨ (۱۲) الحجوات ؛ (١٤) المحادلة ١

﴿ إِذَاجَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتَ ﴾ (١٥) ، سُمِّى منهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مميط، وأميمة الله بشر .

﴿ يَقُولُونَ لاَ تُنفَقُوا﴾ (١)،﴿ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَمْنَا﴾ (١) سُمِّيَ منهم عبدالله بن أَبيّ . ﴿ وَيَحْمُلُ عَرْشَ رَبِّكَ . . . ﴾ (٢) ، الآية ، سمِّيَ من حملة العرش إسرافيل ولبنان وروفيل .

﴿ أَصْحَابُ الْأُخْــدُود ﴾ (٢) ذو نواس وزُرعة بن أسد الجيري وأصحابه .

﴿ أَصْحَابُ الْفِيلِ ﴾ (٤) ، هم الحبشة، قائدهم أبرهة الأشرم ودليلهم أبو رغال .

﴿ قُلْ يَأْيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ (٥) ، نزات في الوليدبن المفيرة والعاصي بن واثل والأسود ابن المطلب وأميّــة بن خلف .

﴿ النَّفَّاثَاتِ ﴾ (٦) ، بنات كبيد بن الأعصم .

\* \* \*

وأما مبهمات الأقوام والحيوانات والأمكنة والأزمنة ونحو ذلك، فقد استوفيت الكلام عايمًا في تأليفنا المشار إليه .

(٣) الحاقة ١٧

<sup>(</sup>١) المتحنة ١٠

<sup>(</sup>۲) المنافقون ۷ ، ۸(٥) الفيل ۱

<sup>(</sup>٦) الـكافرون ١

<sup>(</sup>٤)البروج ٤

<sup>(</sup>٧) الغلق ٣ -

# النّوعُ آئحادِی والسّبعُون فنأسماء من تزل فيهالقرآن

رأيت فيهم تأليفاً مفرداً لبعض القدماء ؛ لكنه غير محرّر ، وكتابأسباب النزول والبهمات يغنيان عن ذلك ، وقدقال ابن أبي حاتم : ذكر عن الحسين بن زيد الطحَّان ، أنبأنا إسحاق بن منصور ، أنبأنا قيس ، عن الأعش ، عن المنهال ، عن عبَّاد بن عبد الله ، قال : قال على : مافى قريش أحدٌ إلاَّ ونزلت فيه آية ؛ قيل له : مانزل فيك ؟ قال: ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ . (١)

ومن أمثلته ماأخرجه أحمد والبخارى في الأدب عرب سعد بن أبي وقاص ، قال : نزلت في أربع آيات ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ (٧) ، ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْمِ حُسنًا ﴾(٣)، وآية تحريم الخر ، وآية الميراث .

وأخرج ابن أبي حام عن رفاعة القرظيّ ، قال : نزات ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ﴾ (١) في عشرة ، أنا أحدهم .

وأخرج الطيراني عن أبي جُممة جنيد بن سبع \_ وقيل : حبيب بن سباع \_ قال : فينا نزلت ﴿ وَلَوْ لاَ رَجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِسَاءٍ مُؤْمِناتٌ ﴾(٥) ، وكنا تسعة ﴿ ر ، سبعة رجال وامرأتين .

( ٤ ) ألقصص ١ ٥

<sup>(</sup> ۲ ) الأثقال ا (۱) هود ۱۷

<sup>(</sup> ٣ ) المكبوت ٨

<sup>(</sup>٥) الفتح ﴿٢

## النّعِعُ ٱلثّاِنَ وَالسَّبُعُون فى فضسائل لمِشْرآن

أفرده بالتصنيف أبو بكر بن أبى شيبة ، والنّسائى وأبو عُبيد القاسم بن سلام وابن الضّرِيس وآخرون ، وقد صحّ فيه أحاديث باعتبار الجلة ، وفى بعض السورعلى التقيين ، ووضِع فى فضائل القرآن أحاديث كثيرة ، ولذلك صنفتُ كتاباً سمّيته « خائل الزحم، فى فضائل السور » ، حرّرت فيه ماليس ، وضوع .

وأنا أورد في هذا النوع فصلين :

## القصل الأول

## فيما ورد فى فضله على الجلة

أخرج الترمذي والدَّارِي وغيرهما من طريق الحارث الأعور ، عن على : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ستكون فتن » ، قلت : فما المخرج منها يارسول الله ؟ قال : « كتاب الله ، فيه نبأ ماقبلكم ، وخبر مابعد كم، هو الحبل المتين ، وهو الذكر الحكيم ، و حكم مابينكم ، وهو الفصل ، ايس بالهزل ، مَنْ تركه من جبّار قصمه الله ، ومن ابتني الهدى في غيره أضله الله ، وهو الصراط الستقيم ، وهو الذي لاتزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تشبع منه العلماء ، ولا يخلُقُ على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هُدِي إلى صراط مستقيم » .

وأخرج الدارى ، منحديث عبدالله بن عمرو ، مرفوعاً : « القرآن أحبّ إلى الله من السموات والأرض ومَنْ فيهن ،

وأخرج الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: « من قرأ القرآن فقد استدرجالنبوة بين جنبيه ، غير أنه لايوحَى إليه ، لاينبغي لصاحب القرآن أن يجدّ مع من يجدّ ، ولا يجهل مع من يجهل ، وفي جوفه كلام الله » .

وأخرج البزّار ، منحديث أنس ، « أن البيت الذي يُقرأ فيه القرآن يكثر خيره ، والبيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن يقلّ خيره » .

وأخرج الطَّيرِاني من حديث ابن عمر : ﴿ ثلاثة لايهو لهُم الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ ، وَلَا ينالهم الحساب ، هم على كثيب من مِسْك ، حتى يفرَغ من حساب الخلائق : رجل قرأ القرآن ابتفاء وجه الله ، وأمَّ به قوماً وهم به راضون... » الحديث .

وأخرج أبو يملَى والطَّبراني من حديث أبي هريرة : « القرآن غنَّى لافقر بعده ، ولا غنَّى دونه » .

وأخرج أحمد وغيرُه من حديث عُقبة بن عامر: « لو كان القرآن في إهاب ما كلته النار » . قال أبو عبيد : أراد بالإهاب قلب المؤمر ، وجوفه الذي قد . وعي .القرآن وقال [غيره] (١) : معناهأن مَنْ جمع القرآن ، ثم دخل النارفهوشر من الخنزير . وقال ابن الأنباري : معناه أنّ النار لا تبطله ، ولا تقلمه من الأسماع التي وعته ، والأفهام التي حصّلته ، كقوله في الحديث الآخر « أنزلت عليك كتاباً لا يفسله الماء » ، والأفهام ولا يقلعه من أوعيته الطبّية ومواضعه ؛ لأنه و إن غسله الماء في الظاهر لا يفسله بالقلم من القلوب .

وعند الطبراني مِنْ حديث عصمة بن مالك : « لو ُجِمِع القرآب في إهابٍ ماأحرقته النار» .

وعنده من حديث سهل بن سعد: « لو كان القرآن في إهاب مامسته النار » .

<sup>(</sup>۱) من طر

وأخرج الطّبرانى فى الصغير من حديث أنس: « من قرأ القرآن يقومُ به آ ناء الليل والنهار ُ يُحلُّ حلالَه ، ويحرِّم حرامه ، حرّم الله لحمه ودمه على النار ، وجعله رفيق<sup>(۱)</sup> السَّفرَة ، الكرام البررة ؛ حتى إذا كان يومُ القيامة كان القرآن حجة له » .

وأخرج أبو عُبيد ، عن أنس مرفوعاً : « القرآن شافع مشفّع ، وماجد مصدّق، مَنْ جعله إمامه قاده إلى الجنة ، ومَنْ جعله خلفه ساقه إلى النار »

وأخرج الطبرانيُّ من حديث أنس . ﴿ حملة القرآن عرفاء أهل الجنة ﴾ .

وأخرج النَّسائيّ وابن ماجه والحاكم من حديث أنس ، قال : « أهلُ القرآن هم أهل الله وخاصته » .

وأخرج مسلم وغيره من حديث أبى هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ أَيحُبُ أَحدَكُم إِذَارِجِع إِلَى أَهله أَن يجد ثلاث (٢٠ خَلِفات عظام سمان » ؟ قلنا: نعم ، قال : ﴿ ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاةٍ خير له من ثلاث خلِفات سمان » .

وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله : ﴿ خير الحديث كـتاب الله ﴾ .

وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس: « من قرأ القرآن في سبيل الله كيتب مع الصدّيقين والشهداء والصالحين وحُسن أولئك رفيقًا » .

وأخرج الطبراني في الأوسط ، من حديث أبي هريرة : « ما من رجل يعـــلّم ولده القرآن إلاّ تُوَّج يوم القيامة بتاج في الجنة » .

وأخرج أبو داود وأحمد والحاكم من حديث معاَذ بن أنس: ﴿ مَن قُرَأَ القُرآنَ فأكله ،وعمِل به، ألبِس والده تاجاً يوم القيامة ، ضوءه أحسن من ضوء الشمس، فى بيوت الدنيا لوكانت فيكم فما ظنكم بالذى عمل بهذا ﴾ !

وأخرج الترمذيّ وابن ماجة وأحمد من حديث على : « مَنْ قرأ القرآن فاستظهره،

<sup>(</sup>١) ط: « مع » (٢) الحلفات: الحوامل من الإبل، وانظر صحيح مسلم ١: ٢٥٥

فأحلّ خلاله وحرّم حرامه، أدخله الله الجنة ، وشَّمَعه فيعشرةمن أهل بيته، كلَّهم قد وجبت لهم النار » .

وأخرج الطّبرانيّ من حديث أبي أمامة : « مَن تعلّم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه » .

وأخرج الشيخان وغيرها من حديث عائشة : « الماهر بالقرآن ، مع السَّغَرة الـكرام والبررة ؛و الذي يقرأ القرآن ويتتمتّع فيه وهو عليه شاقّ، له أجران » .

وأخرج الطّبرانيّ في الأوسط من حديث جابر: « من جمع القرآن كانت له عندالله دعوةٌ مستجابة، إن شاء عجّلها في الدنيا ، وإن شاء ادّخرها في الآخرة » .

وأخرج الشيخان من حديث أبى موسى : «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجّة، طعمها طيّب وريحها طيّب ، ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن ، كمثل التَّمرة طعمها طيّب ، ولا ربح لها ، ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كمثل الرَّنْحَانة ، ربحها طيّب وطعمها مرّ ، ولا ربح لها » .

وأخرج الشيخان من حديث عثمان : « خيركم \_ وفى لفظ: إن أفضلكم \_ مَنْ تعلَّم القرآن وعلّمه » \_ زاد البيهتي في الأسهاء: « وفضل القرآن على سائر الكلام كمضل الله على خلقه » .

وأخرج الترمذي والحاكم من حديث ان عباس : ﴿ إِنَّ الذِي لِيس في جوفه شيءَ من القرآن كالبيت الخرب ﴾.

وأخرج ابن ماجه من حديث أبى ذَرّ: ﴿ لَأَنْ تَفْدُوَ فَتَتَعَلَّمْ آيَة مِن كَتَابِ اللَّهُ خَيْرٌ الْكَ مِن أَن تَصَلِّيَ مَائَة رَكُعة ﴾ .

وأخرج الطَّبَر أبى من حديث ابن عباس: « من تعلَّم كتاب الله ثم اتَّبع ما فيه ، هداه الله به من الضلالة ، ووقاه يوم القيامة سوء الحساب » .

وأخرج ابن أبي شُيبة من حديث أبي شريح الخزاعي : « إن هذا القرآن سبب، طر فه بيد الله ، وطرفه بأيديكم ، فتمسَّكوا به ، فإنكم لن تصلّوا ، ولن تملكوا بعده أيداً » .

وأخرج الديلميّ من حديث على : ﴿ حَمَلَةُ القرآنُ فِي ظُلَّ اللهِ يَوْمُ لَاظِلَّ إِلَّا ظُلَّهِ ﴾ .

وأخرج الحاكم من حديث أبى هريرة : ﴿ يَجِى ماحب القرآن يوم القيامة ، فيقول : يارب زده ، يارب ارض عنه ، فيرضى عنه ، ويقال له اقره وارقه ، ويزاد له بكل آية حسنة » .

وأخرج من حديث عبد الله بن عمر : ﴿ الصِّيامِ والقرآن يَشْفَعان للعبد ﴾ .

وأخرج من حديث أبى ذرّ : « إنكم لاترجعون إلى الله بشىء أفضل مما خرج منه» ـ يعنى القرآن .

#### . . .

#### الفصل الشأنى

فيا ورد فى فضل سور بعينها

### ماورد في الفاتحة

أخرج الترّمذي والنّسائي والحاكم من حديث أبيّ بن كعب مرفوعاً: « ماأنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثلَ أم القرآن، وهي السبع المثاني » .

وأخرج أحمد وغيره مِنْ حديث عبد الله بن جابر: ﴿ أَخْيَرَ سُورَةٌ فَى القرآنَ الْحَدِيثُهُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ .

وللبيهويّ فى الشُّعب والحاكم من حديث أنّس : ﴿ أَفْضَلَ القرآنَ الْحَمْدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

وللبخارئ من حديث أبي سعيد بن للمآني : ﴿ أعظم سورة في القرآنِ الجمد لله

ربّ العالمين ٥ .

وأخرج عبد الله فى مسنَده من حديث ابن عباس : « فأنحة الكتاب تعدِّلَ ثلثى القرآن .

### ماورد في البقرة وآل عمران

أخرج أبوعبيدمن حديث أنس« أنّ الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه » .

وفى الباب من ابن مسمود وأبى هريرة وعبد الله بن مغّفل. وأخرج مسلم. والترمذي ، عن حديث النواس بن سممان : « يؤتّى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ، تقدمهم سورة البقرة وآل همران » . وضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ، مانسيتهن بعد ، قال : «كأنهما غمامتان أوغيابتان (١) أوظلتان سوداوان بينهما شرف ، أو كأنهما فرقان من طير صواف (٢) يحاجان عن صاحبهما» .

وأخرج أحمد من حديث بريدة: « تعلّموا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تَستطيعها البطلة ، تعلّموا سورة البقرة وآل عمران فإمها الزهراوان (٣) ، تظلّان صاحبها يوم القيامة ، كأنهها غمامتان أوغيابتان أو فرقان من طير صواف » .

وأخرج ابن حبّان وغير ممن حديث سَهْل بن سعد: «إن لحكل شي سناماً وسنام القرآن سورة البقرة ، من قرأها في بيته مهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام ، ومن قرأها في بيته ليلاً لم يدخله الشيطان ثلاث ليال » .

<sup>(</sup>١) النمامة والنيابة: كلي شيء أظل الانسان فوق رأسه ، سحابة أوغيرهما . والخلر صحيح مسلم ، س ٥٠٣ه (٢) الصواف: مي من الطبور لاتبسط أجنحتها (٣) سميتا الزهرار بن لنورهما وهدايتهما .

وأخرج البيهق فى الشَّعب من طريق الصلصال : « من قرأ سورة البِثْرة تُوَّج بتاج فى الجنة » .

وأخرج أبوعبيد عن عمر بن الخطاب موقوفاً : « من قرأ البقرة وآل عمران فى ليلةٍ كتب من القانتين » .

وأخرج البيهقيّ من مرسل مكحول : « من قرأ سورة وآل عمر ان يوم الجمعة صلّت عليه الملائكة إلى الليل » .

### فمــــــــل

# ماورد في آية الكرسي

أخرج مسلم من حديث أي بن كعب: «أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي ». وأخرج الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة « إن لكل شي سناماً ، وإن سنام القرآن البقرة ، وفيها آية هي سيدة آي القرآن ، آية الكرسي ».

وأخرج الحارث بن أبى أسامة ، عن الحسن مرسلاً : « أفضل القرآن سورة البقرة ، وأعظم آية فيها آية الكرسيّ » .

وأخرج ابن حبّان والنَّسائيّ من حديث أبي أمامة : « من قرأ آية الكرسيّ دُبُرّ كلِّ صلاة مكتوبة ، لم يمنعه مِنْ دخول الجنة إلاّ أن يموت » .

وأخرج أحمد من حديث أنس: ﴿ آية الكرسيّ ربع القرآن » .

# ماورد فى خواتىم البقرة

أخرج الأئمة الستة ، من حديث أبى مسعود : « من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَفَتاه » .

وأخرج الحاكم من حديث النعان بن بشير: ﴿ إِن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق

السموات والأرض بألني عام ، وأنزل منه آيتين ختم بهماسورة البقرة، ولايقر ءان في دار في دار في شيطان ثلاث ليال » .

### ماورد في آخر آل عمران

أخرج البيهةي من حديث عُمان بن عفان: « من قرأ آخر آل عمر ان في ليلة كتب له قيام ليلة » .

### ماورد فى الأنعام

أخرج الدارميّ وغيره عن عمر بن الخطاب موقوفاً: «الأنعام من نواجب (١٠) القرآن ».

# ماورد في السبع الطوال

أخرج أحمد والحاكم من حديث عائشة: « من أخذ الـ بع الطوال فهو خير » .

### ماورد فی هود

أخرج الطبراني في الأوسط بسند واه من حديث على: « لا يحفظ منافق سوراً: براءة ، وهود ، ويس ، والدَّخان، وعم يتساءلون » .

### ماورد فی آخر الإسراء

أخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس: ﴿ آ بَهُ العَرْ ﴿ وَقُلِ الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ ۖ يَتَّخِذْ وَلَكِ الْخ وَلَدَاً وَلَمْ ۚ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ ﴾ إلى آخر السورة .

### ما ورد في الكهف

وأخرج مسلم من حديث أبى الدرداء: ﴿ مَنْ حَفَظَ عَشَرَ آيات من أوَّل سورة

<sup>(</sup> ١) نواجب القرآن ، أى أماضل سوره . وانظر نهاية ابن الأثيره ٥ : ١٧

Charl

السكهف عصم من الرجال . .

وأخرج أحمد من حديث معاذبن أنس من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قدمه إلى رأسه ، ومَنْ قرأها كلّها كانت له نوراً ما بين الأرض والسهاء » .

وأخرج البزّار من حديث عر : «من قرأ فى ليلة ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ ... ﴾ الآية ، كان له نور من عدّن أبْيَنَ إلى مكة، حشوه الملائكة ».

### ما ورد في ألم السَّجدة

أخرج أبو عبيد من مرسل المسيّب بن رافع « تجىء المّ السّجده يوم القيامة لهاجناحان أخرج أبو عبيد من مرسل المسيّل عليك » .

وأخرج عن ابن عمر موقوفاً قال : ﴿ فِي تَنزيلِ السجدة وتباركُ اللَّكِ فَضَلُ سَتَينَ دَرَجَةً عَلَى غيرِهَا من سور القرآن » .

### ما ورد فی یس

أخرج أبو داود والنسائي وابن حِبّان وغيرهم من حديث معقِل بن يسار : « يس قلب القرآن ، لايقرؤها رجلُ يريد الله والدار الآخرة إلاّغَفرله ؛اقر ءوهاعليموتا كم ».

وأخرج الترمذي والدارميّ من حديث أنس: « إنّ لكل شيء قلباً وقلب القرآن يُس ، ومن قرأ يَسَ كتب الله له بقر اءتها قر اءة القرآن عشر مرات » .

وأخرج الدرامى والطبرانى من حديثأبى هريرة : « من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له » .

وأخرج الطبراني من حديث أنس : « من دام على قراءة يس كل ليلة ثم مات ، مات شهيداً » .

# ما ورد فی الحوامیم

أخرج أبوعبيد عن ابن عباس موقوفًا : ﴿ إِن لَكُلُّ شِيءُ لِبَابًا ، ولِبَابِ القرآن الحواميم ﴾ .

# وأخرج الحاكم عن ابن مسعود موقوفًا : ﴿ الحواميم ديباج القرآن » ·

### ما ورد في الدخان

أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي هُريرة : « مَنْ قر أ حَم الدخان في ليــــلة أصبح يستغفرُ له سبعون ألف مَلَك » .

### ما ورد في المفصل

أخرج الدارم عن ان مسعودمو قوفاً: « إنّ لكل شيء لباباً ولباب القرآن المفصّل ».

#### الرحمسين

أخرج البيهقيّ من حديث على مرفوعاً « لكل شيء عروس وعروس القرآنُ الرحمٰون » .

#### المستحسات

أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عرباض بن سارية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر أالمسبحات كلليلة قبل أن يرقد، و بقول فيهن : « آية خير من ألف آية » . قال ابن كثير في تفسير الآية المشار إليها قوله : ﴿ هُوَ الْأُوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَاللَّاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءً عَليم ﴿ ﴾ (١) .

وقدأخرج ابن السُّنِّي عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أومى رجلاً إذا أنى مضجعه أن يقر أ سورة الحشر ، وقال : « إن مت مت شهيداً » .

وأخرج الترمذي من حديث معقل بن يسار: « من قرأ حين يصبح ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به سبعين ألف ملك ، يصلُّون عليه حتى يمسى ، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً ، ومن قالها حين يمسى كان بتلك المنزلة » .

وأخرج البيهق من حديث أبى أمامة : « من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو سهار ، فات في يومه أو ليلته، فقد أوجب الله له الحنة » .

<sup>(</sup>۱) الحديد ۲

#### تبــارك

أخرج الأربعة وابن حِبّان والحاكم من حديث أبى هُريرة : ﴿ فَى القرآن سورة اللَّاتِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس: « هي المانعة ، هي المنجية، تنجّي من عذاب القبر » .

وأخرج النَّسانيَّ من حديث ابن مسعود : ﴿ من قرأ تبارك الذي بيده الملك كلَّ ليلة ، منعه الله بها من عذاب القبر ﴾ .

### الأعــــلى

أخرج أبو عبيد عن أبى تميم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّي نسيت أفضل المسبّحات ، فقال أبى بن كعب :لعلما ﴿ سَبِّحَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعَلَى ﴾ ؟ قال : نعم .

#### القيمــة

أخرج أبو نعيم فى الصحابة ، من حديث إسماعيل بن أبى حكيم المزنى الصحابى مرفوعاً : « إن الله ليسمع قراءة « لمَ يكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا »، فيقول : أبشر عبدى ، فوعز تى لأمكنن لك فى الجنة حتى ترضى » .

#### الزلزلة

أخرج الترمذي من حديث أنس: « مَن ۚ قُوأَ إِذَا زُلْزِلَت ، عُدِلت له بنصف القرآن »

#### الع\_اديات

أخرج أبو عبيد من مرسل الحسن : «إذا زلزلت تُعدَل بنصف القرآن ، والعاديات تُعدَل بنصف القرآن ، والعاديات

# ألمساكم

أخرج الحاكم من حديث ابن عمر مرفوعاً: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم ؟ » قالوا : ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية ! قال : « أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألها كم التكاثر ! » .

### السكافرون

أخرج الترمذي من حديث أنس: «قُلْ يَأْيُهَا السَكَافِرُون رُبْعِ الْقُرْآن» . وقُلْ يَأْيُهَا السَكَافِرون تُمْدَلُ بربع القرآن» . وأخرج أبو عبيد من حديث نوفل بن معاوية : «اقرأ قل يأيها السكافرون ، وأخرج أحمد والحاكم من حديث نوفل بن معاوية : «اقرأ قل يأيها السكافرون ، ثم نم على خاتمتها ، فإنها براءة من الشرك» .

وأخرج أبو يعلى من حديث ابن عباس: «ألا أدلُّكُم على كلة تنجيكم من الإشراك بالله؟ تقرءون قل يأيها الكافرون عند منامكم » .

#### النمييس

أخرج الترمذي من حديث أنس: « إذا جاء نَصْر اللهِ وَالْفَتْح ربع القرآن » .
الاخسسلام

أخرج مسلم وغيره من حديث أبى هريرة : قُلُ هو اللهُ أَحد تعدِل ثلث (م ٨ ــ الإنقان ج ٤ )

القرآن. وفى البابعن جماعة من الصحابة، وأخرج الطبراني فى الأوسط من حديث عبد الله بن الشَّخِّير: ومَنْ قرأ قل هو الله أحد فى مرضه الذى يموت فيه لم يفتَن فى قبره وأمِنَ من صفطة القبر، وحملته اللائكة بوم القيامة بأكفهاحتى تجيزه الصراط إلى الجنة».

وأخرج الترمذي منحديث أنس: «مَنْ قرأ قلهوالله أحد كلَّ بوم مائتي مرة محِيَ عنه ذنوب خمسين سنة ، إلاّ أن يكون عليه دين ، ومن أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ، ثم قرأ قلهو الله أحدما له مرة ، فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب: باعبدى ، ادخل عن يمينك الجنة ».

وأخرج الطبراني من حديت ابن الديلمي : « من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة في الصلاة أو غيرها كتب الله له براءة من النار » .

وأخرج فى الأوسط من حديث أبى هريرة : « من قرأ قل هو الله أحد عشر مر ات بُنِيَ له قصر فى الجنة ، ومن قرأها عشرين مرة ُبنِيَ له قصران ، ومن قرأها ثلاثين مرة بنى له ثلاث » .

وأخرج في الصغير من حديثه : « من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة الصبح اثنتي عشرة مرة ، فكأ عا قرأ القرآن أربع مرات،وكان أفضل أهل الأرض يومئذٍ إذا اتقى » .

### المعـــوذتان

أخرج أحمد من حديث عقبة أنّ النبي صلى الله عليهوسلم قال له: «ألا أعلّمك سوراً ما أنزِل في النوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها ؟ قلت: بلي،قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفَكَق،وقل أعوذ برب الناس».

وأخرج أيضاً من عديث ابن عابس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له : «ألا أخبرك

بأفضل ما نموّذ به المتموّذون ؟ » قال : بلى ، قال : « قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ بربّ الناس».

وأخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن خُبيب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقر أ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تميسى وحين تصبيح ، ثلاث مرات تكفيك من كل شيء » .

وأخرج ابن السّي من حديث عائشة: « مَنْ قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب الغلق، وقل أعوذ برب الناس سبسم مر ات أعاذه الله من السوء إلى الجمعة الأخرى » .

وبقيت أحاديث من هذا الفصل أخّرتها إلى نوع الخواصّ .

#### ننبيسه

أما الحديث الطويل في فضائل القرآن سورة سورة ، فإنه موضوع ، كما أخرج الحاكم في المدخل بسنده إلى أبي عمّار المروزي ، أنه قيل لأبي عصمة الجامع : مِنْ أين لك عن عكر مةعن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ، وليس عند أسحاب عكر مة هذا ؟ فقال : أنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن ، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازى ابن إستعاق ، فوضعت هذا الحديث حسبة .

وروى ابن حِبّان فى مقدمة تاريخ الضعفاء ، عن ابن مهدى ، قال : قلت ليسرة بن عبد ربه : من أبن جئت بهذه الأحاديث ، من قرأ كذا فله كذا ؟ قال : وضعتها أرغّب النساس فيها .

وروينا عن المؤمِّل بن إسماعيل، قال : حدثنى شيخ بحديث أبى بن كعب فى فضائل سور القرآن سورة سورة ، فقال : حدثنى رجل بالمدائن ، وهو حى ، فصرت إليه ، فقلت له : مَنْ حدَّثك ؟ قال : حدثنى شيخ بواسط وهو حى ، فصرت إليه ، فقلت له : مَنْ

حدثك ؟ قال : حدثنى شيخ بالبصرة ، فصرت إليه ، فقلتله : مَنْ حدّثك ؟ قال : حدثنى شيخ بعبّادان ، فصرت إليه ، فأخذ بيدى فأدخلني بيتاً ، فإذا فيه قوم من المتصوّفة ، ومعهم شيخ ، فقال : هذا الشيخ حدثنى ، فقلت : ياشيخ مَنْ حدثك ؟ فقال : لم يحدثنى أحد ، ولكننا رأينا الناس قد رَغِبوا عن القرآن ، فوضمنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن .

قال ابن الصلاح: ولقد أخطأ الواحدى المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرَهم.

# النّوعُ الثّالِثُ وَالبَّيِّبُعُون في أنض ل *القر*آن و فايندليرُ

اختلف الناس: هل فى القرآن شى أفضل من شى ؟ فذهب الإمام أبو الحسن الأشعرى والقاضى أبو بكر الباقلان وابن حبّان إلى المنع ، لأن الجيع كلام الله ، ولئلا بُوهم التفضيلُ نقص المفضَّل عليه . ورُوى هذا القول عن مالك ، قال محيى بن محيى : تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ ؛ ولذلك كره مالك أن تعاد سورة أوتردد دون غيرها .

وقال ابن حبّان في حديث أبّي بن كعب : ماأنزل الله في التوراة ولافي الإنجيل مثل أمّ القرآن ، إن الله لا يعطى لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يعطى لقارئ أم القرآن ، إذ الله سبحانه وتعالى بفضله فضّل هذه الأمة على غيرها من الأمم ، وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه ، قال : وقوله: « أعظم سورة »،أراد به الأجر ، لا أن بعض القرآن أفصل من بعض .

وذهب آخرون إلى التفضيل لظواهم الأحاديث ، منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي والغزالي .

وقال القرطبي: إنَّه الحقُّ ، ونقَاله عن جماعة من العلماء والمتكلمين .

وقال الفزال في جو اهر القرآن : لعلك أن تقول : قدأ شرت إلى تفضيل بعض آبات القرآن على بعض عوال كلام الله ، فكيف يفارق بعضها بعضا ؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض! فاعلم أن نور البصيرة إن كان لاير شدك إلى الفرق بين آبة الكرسى وآبة المداينات

وبين سورة الإخلاص وسورة تبت، وترتاع على اعتقاد الفرق نفسُك الخوارة المستفرقة والتقليد، فقلٍد صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أنزل عليه القرآن

وقال: بس قلب القرآن، وفاتحة الكتاب أفضل سور القرآن، وآية الكرسى سيدة آى القرآن، وقل هو الله أحد تعدِّل ثلث القرآن؛ والأخبار الواردة فى فضائل القرآن وتخصيص بعض السور والآبات بالفضل وكثرة الثواب فى تلاوتها لاتحصى. انتهى.

وقال ابن الحصّار: العجب عمر كذكر الاختلاف فى ذلك ، مع النصوص الواردة بالتفضيل!

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : كلام الله فى الله أفضلُ من كلامه فى غيره ، فقل هو الله أحد ، أفضل من تبتّ يدا أى لهب .

وقال الخوَّتيّ كلام الله أبلغُ من كلام المخلوقين ، وهل يجوزأن يقال : بمض كلامه أبلغ من بعض السكلام ؟ جوَّزه قومٌ لقصور نظرهم .

وينبنى أن تعلم أن معنى قول القائل: هذا السكلام أبلغ من هذا ، أن هذا في موضعه له حسن ولطف ، وذاك في موضعه له حسن ولطف ، وهذا الحسن في موضعه أكل من ذاك في موضعه قال : فإن مَنْ قال : إن قل هو الله أحداً بلغ من تبت بدا أبي لهب ، يجعل المقابلة بين ذكر الله وذكر أبي لهب ، وبين التوحيد والدعاء على السكافر ؛ وذلك غير صحيح ، بل ينبغى أن يقال : تبت بدا أبي لهب دعاء عليه بالخسران ؛ فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن من هذه ! وكذلك في قل هوالله أحد ؛ لاتوجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ منها ؛ فالما لم إذا نظر إلى تبت يدا أبي لهب في باب الدعاء بالخسران، ونظر إلى قل هوالله أحدة بالخسران، انتهى.

وقال غيره: اختلف القائلون بالتفضيل، فقال بعضهم: الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب؛ بحسب انفعالات النفس وخشيتها وتديّرها وتفكرها عند ورود أوصاف الدُلاً.

وقيل: بل يرجع لذات اللفظ، وأن ماتضمنه قوله تعالى: ﴿ وَإِلْهُكُمُ ۖ إِلَهُ ۗ وَاحِدُ ۚ ... ﴾ الآية، وآية الكرسي، وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجوداً ، مثلا في تبتُّ يدا أبي لهب ، وماكان مثلها ، فالتفضيلُ إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها .

وقال الحليميّ ، ونقله عنه البيهقيّ : معنى التفضيل يرجع إلى أشياء :

أحدها، أن يكون العمل بآية أولى من العمل بأخرى، وأعُود على الناس ؛ وعلى هذا يقال : آيات الأمروالهي ، والوعدو الوعيد خير من آيات القصص ، لأنها إيماأر يدبها تأكيد الأمر والنهي والإندار والتبشير ، ولاغنى بالناس عن هذه الأمور ، وقد يستفنون عن القصص ، فكان ما هو أعُود عليهم وأنفع لهم ، يمّا يجرى مجرى الأصول ، خيراً لهم ممّا يُجمَل تبعاً لما لا بُدّ منه .

الثانى : أن يقال : الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته ، والدلالة على عظمته أفضل ؛ بمعنى أن مخبَراتها أسنى ، وأجلّ قدراً .

الثالث: أن يقال سورة خير من سورة ، أو آية خير من آية ، بمعنى أنّ القارى، يتعجّل له بقراء تها فائدة سوى الثواب الآجل ، ويتأدّى منه بتلاوتها عبادة ، كقراءة آية الكرسى والإخلاص والمعودتين ، فإن قارئها يتعجّل بقراء تها الاحتراز بما يخشى ، والاعتصام بالله ، ويتأدّى بتلاوتها عبادة لله لما فيها من ذكره سبحانه وتعالى بالصّفات الملا على سبيل الاعتقاد لها ، وسكون النفس إلى فضل ذلك بالذكر وبركته ؛ فأما آبات الحكم، فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم ، و إنما يقعبها علم .

ثم لو قيل في الجلة: إن الفرآن خير من التوراة والإنجيل والزَّبور ، بمعنى أن التعبّد بالتلاوة والعمل واقع به دونها والثواب بحسب قراءته لا بقراءتها ، أو أنه من حيث الإعجاز حجة النبي المبموث ، وتلك الكتب لم تسكن معجزة ، ولا كانت حجج أولئك الأنبياء ، بل كانت دعوتهم والحجح غيرها ، لسكان ذلك أيضاً نظير ما مضى .

وقد يقال : إن سورة أفضل من سورة ، لأن الله جمل قراءتها كقراءة أضعافها ممّا سواها ، وأوجب بها من الثواب ما لم يوجب بفيرِها ، وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ

بها هذا القدار لا يظهر لنا ، كما يقال: إن يوماً أفضل من يوم ، وشهراً أفضل من شهر، معنى العبادة فيه تفضُل على العبادة في غيره، والذنب فيه أعظم منه في غيره، وكما يقال إن الحرّم أفضل من الحلّ ، لأنه يتأدّى فيه من المناسك ما لا يتأدّى في غيره ، والصلاة فيه تكون كصلاة مضاعفة مما تقام في غيره ، انتهى كلام الحليميّ .

وقال ابن التين في حديث البخاري : `« لأعلَّمنك سورة هي أعظم السور » ممناه أنَّ ثوابها أعظم من غيرها .

وقال غيره: إنما كانت أعظم السُّور ، لأنها جمعت جميع مقاصدالقرآن ؛ ولذلك سُميت أم القرآن .

وقال الحسن البصرى : إن الله أودع علوم الكتب السابقة فى القرآن ، ثم أودع علوم القرآن الفاتحة ، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزّلة . أخرجه البيه قي.

وبيان اشتالها على علوم القرآن قرّره الزنخشرى ، باشتالها على الثناء على الله تعالى على هو أهله ، وعلى التعبّدبالأمروالنهى وعلى الوعدوالوعيد ، وآياتُ القرآزلا تخلوعن أحد هـذه الأمور .

وقال الإمام فحر الدين : المقصود من القرآن كلّه تقرير أمور أربعة : الإلهيات ، والمعاد ، والنبوّات، وإثبات القضاء والقدر لله تعالى ، فقوله : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ يدلّ على الإلهيّات ، وقوله : ﴿ مالك يوم الدّين ﴾ ، يدلّ على للماد ، وقوله : ﴿ إياك نعبد و إياك نَسْتَمِين . . ﴾ يدلّ على نفي الجبر ، وعلى إثبات أن الكلّ بقضاء الله وقدره ، وقوله : ﴿ اهدما الصراط المستقم ﴾ ، إلى آخر السورة يدل على إثبات قضاء الله ، وعلى النبوّات . فلمّا كان المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة ، وهذه السورة مشتملة عليها سمّيت أم القرآن .

أ وقال البيضاوي : هي مشتملة على الحِكم النظريّة والأحكام العملية ، التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ، ومنازل الأشقياء .

وقال الطَّييُّ :هي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي مناط الدين :

أحدهاعلم الأصول، ومعاقدُ ممعرفة الله تعالى وصفاته، وإليها الإشارة بقوله: ﴿ اَخْمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ، ومعرفة النبوّة وهى المرادة بقوله: ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ومعرفة المعاد ، وهو المومَى إليه بقوله : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ .

وثانيها علم الفروع ، وأشُّه العبادات ، وهو المراد بقوله : ﴿ إِيَّاكُ نَعْبُدُ ﴾ .

وثالثها: علم ما يحصل به السكمال وهو علم الأخلاق، وأجلّه الوصول إلى الحضرة · الصمدانية، والالتجاء إلى جناب الفردانية والسلوك لظريقه والاستقامة فيها، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَمِينُ \* اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ .

ورابعها، عـم القصص والأخبار عن الأمم السالفة ، والقرون الخالية ، السعداء ممهم والأشقياء ، وما يتصل بها من وعد محسمهم ووعيد مسيئهم ، وهو المراد بقوله : ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَفْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ .

وقال الفزالى : مقاصد القرآنستة : ثلاثة مهمة ، وثلاثة متمة ، الأولى تعريف المدعو إليه كا أشير إليه بصدرها ، وتعريف الصراط المستقيم ، وقد صرّح به فيها ، وتعريف الحال عند الرّجوع إليه تعالى وهو الآخرة ، كما أشير إليه به ملك يَوْم الدِّين ﴾ ، والأخرى تعريف أحوال المطيمين ، كما أشير إليه بقوله : ﴿ الذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، والأخرى تعريف أحوال المطيمين ، كما أشير إليه بقوله : ﴿ الذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، وتعريف وحكاية أقوال الجاحدين ، وقد أشير إليها برالمفضوب عليهم والالضالين ، وتعريف منازل العلريق ، كما أشير إليه بقوله : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ . انتهى .

ولا ينافى هذا وصفُها فى الحديث الآخر بكونها « ثلثى القرآن » ، لأن بعضهم وجّه بأن دلالات القرآنالكريم ، إما أن تكون بالمطابقة أو بالتصمّن ، أو بالالتزام، وهذه السورة تدلُّ على جميع مقاصد القرآن بالتضمّن والالتزام دون المطابقة ،

والاثنان من الثلاثة ثلثان، ذكره الزركشيّ في شرح التنبيه وناصر الدين بن الميلق، قال: وأيضاً الحقوق ثلاثة : حق الله على عباده ، وحقّ العباد على الله ، وحقّ بعض العباد على بعض ، وقد اشتملت الفائحة صريحاً على الحقّين الأولين ، فناسب كونّها بصريحها ثلثين . وحديث « قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » شاهدٌ لذلك .

قلت: ولا تَنافِيَ أيضاً بين كونِ الفاتحة أعظم السُّور، وبين الحديث الآخر أن البقرة أعظمُ السور؛ لأن المراد به ماعدا الفاتحة من السُّور التي فُصِّلت فيها الأحكام، وضُرِبت الأمثال، وأقيمت الحِجَج؛ إذ لم تشتمل سورة على مااشتملت عليه، ولذلك مُمَّيت فسطاط القرآن.

قال ابن العربيّ في أحكامه: سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمر، وألف نهى، وألف حكم ، وألف حكم ، وألف خبر؛ ولعظيم فقهها أقام ابنُ عمر ثمانيَ سنين على تعليمها . أخرجه مالك في الموطأ .

وقال ابن العربيّ أيضاً: إمما صارت آية الكرسيّ أعظَم الآيات لعظم مقتضاها، فإنّ الشيّ إنما يشرف ذاته ومقتضاه وتعلّقاته، وهي في آي القرآن كسورة الإخلاص في سُورِه، إلاّ أنّ سورة الإخلاص تفضّلها بوجهين:

أحدهما : أنها سورة ؛ وهذه آية ، والسورة أعظم لأنَّة وقع التحدَّى بها ، فهى أفضل من الآيةالتي لم يُتَحَدَّ بها .

والثانى : أنّ سورة الإخلاص اقتضتِ التوحيد فى خسة عشر حرفاً ، وآبة الكرسى اقتضت التوحيد فى خسة ممنّى ممبّر عنه بخمسين حرفاً ، ثم يعبّر عنه بخمسة عشر ، وذلك بيانٌ لمظيم القدرة والانفراد بالوحدانية .

وقال بن المنيّر: اشتملت آيةُالكرسى علىمالم تشتمل عليه آية من أسماء الله تمالى ؛ وذلك أنها مشتملة على سبعة عشر موضعاً ، فيها اسم الله تعالى ظهراً فى بعضها ومستكناً فى بعض ، وهى: الله ، هو ، الحيّ ، القيوم ، ضمير « لاتأخذه » ، و « له » ، و « عنده »

و « با ذنه » ، و « يعلم » و « علمه » ، و «شاء » ، و « كرسيه » ، و « يؤده » ، ضمير « حفظهما » المستتر الَّذي هو فاعل المصدر ، و هو ، العلق ، العظيم . و إن عدّدت الضائر المتحمّلة في الحق ، العلق ، العلق ، العظيم ، والضمير المقدّر قبل « الحق » على أحد الأعاريب ، صارت اثنين وعشرين .

وقال الغزالي : إنَّمَا كانت آبة الكرسيُّ سيِّدة الآيات ، لأنَّهَا اشتملت على ذات الله وصفاته وأفعاله فقط ؛ ليس فيها غير ذلك ، ومعرفة ذلك هي المقصد الأقصى في العلوم ، وماعداه تابع له، والسيِّد اسم للمتبوع القدّم، فقوله: «الله ، إشارة إلى الذات ، «لا إله إلا هو» إشارة إلى توحيد الذات، «الحيّ القيوم» إشارة إلىصفةالذات وجلاله فإنّ معنى « القيوم » ، الذي يقوم بنفسه، ويقوم به غيره، وذلك غاية الجلال والعظمة . « لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ۖ وَلاَ نَوْمُ ۖ تنزيه وتقديس له عمَّا يستحيل عليه من أوصاف الحوادث، والتقديسُ عمَّا يستحيل أحد أقسام للعرفة ، ﴿ لَهُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ إشارة إلى الأفعال كلما وأنَّ جيمها منه و إليه ، « مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْ نِهِ » ، إشارة إلى انورادم باللُّك والحُكم والأمر، وأنَّ من يملك الشفاعة، إنما يملكها بتشريفه إيَّاه والإذن فيها، وهذا نفى الشركة عنه فى الحكم والأمر ، ﴿ يَمْلُمُ مَا نَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ إلى قوله : « شَاءَ » إشارة إلى صفة العلم ، وتفضيل بعض المعلومات والانفراد بالعلم ، حتى لاعلم لغيره إلا ماأعطاه ووهبه ، على قدر مشيئته وإرادته ، ﴿ وَسِيعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ » ، إشارة إلى عظمة ملكه وكال قدرته ، « وَلاَ يَوْدُهُ حِفْظُهُماً » إشارة إلى صفة القدرة وكالها وتنزيهها عن الضُّفف والنقصان ، ﴿ وَهُوَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ ﴾ إشارة إلى أصلين عظيمين في الصفات.

فإذا تأملت هذه المانى ، ثم تلوتَ جميع آى القرآن ، لم تجد جلتها مجموعة في آية واحدة ، فإن «شهد الله» ليس فيها إلا التوحيد ، وسورة الإخلاص ليس فيها إلا التوحيد والتقديس ، و « قل اللّهُمَّ مالك اللّكِ » ليس فيها إلا الأفعال ، والفاتحة فيها الثلاثة ؛ لكن غير مشروحة بل مرموزة ، والثلاثة مجموعة مشروحة في آية الكرسيّ . والذي يقرُب منها في جمعها آخر الحشروأول الحديد ؛ ولكنها آيات لا آية واحدة ، فإذا قابات آية الكرسيّ بأحد تلك الآيات وجدتها أجمع للمقاصد ، فلذلك استحقّت السيادة على الآي ؛ كيف وفيها الحيّ القيوم ، وهو الاسم الأعظم كما ورد به الخبر! انتهى كلام الغزاليّ .

تم قال : إنّما قال صلى الله عايه وسلم فى الفاتحة «أفضل » وفى آية الكرسى «سيدة » لسر "، وهو أن الجامع بين فنون الفضل وأنواعها الكثيرة يسمّى أفضل ؛ فإن الفضل هو الزيادة ، والأفضل هو الأزيد ، وأما السّؤدد فهو رسوخ معنى الشرف الذى يقتضى الاستتباع ويأبى التبعيّة ، والفاتحة تتضمّن التنبيه على معان كثيرة ومعارف مختلفة ؛ فكانت أفضل ، وآية الكرسى تشتمل على المعرفة العظمى ؛ التي هى المقصودة المتبوعة التي يتبعها سائر المعارف ؛ فكان اسم السيد بها أليق . انتهى .

ثم قال فى حديث: « قلب القرآن يس »: إنّ ذلك لأن الإيمانَ صحته بالاعتراف بالحشر والنّشر ، وهو مقرّر فى هذه السورة بأبلغ وجه ، فجُعلت قلب القرآن لذلك واستحسنه الإمام فخر الدين

وقال النسفيّ : يمكن أن يقال إن هذه السورة ليس فيها إلاّ تقرير الأصول الثلاثة : الوحدانيّة ، والرسالة ، والحشر ؛ وهو القدر الذي يتملّق بالقلب، والجنان ، وأمّا الذي باللسان وبالأركان ، فني غير هذه السورة ؛ فلمّا كان فيها أعمال القلب لاغير سمّاها قلباً ، ولهذا أمر بقراءتها عند المحتضر ؛ لأن في ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة ، والأعضاء ساقطة ، لكن القلب قد أقبل على الله تعالى ، ورجع عمّا سواه ، فيقرأ عنده مايزداد به قوة في قابه ، ويشتدّ تصديقه بالأصول الثلاثة . انتهى .

وِاختلف النَّاسِ في معنى كونسورة الإخلاصِ تعدِّل ثلث القرآن ، فقيل : كأنه

صلى الله عليه وسلم سمع شخصاً يكررها نكرار من يقرأ ثاث القرآن ، فخرج الجواب على هذا. وفيه بُعْد عن ظاهر الحديث ، وسائر طرق الحديث تردّه .

وقيل: لأن القرآن يشتمل على قصص وشرائع وصفات وسورةُ الإخلاص كآلها صفات ، فكانت ثلثاً بهذا الاعتبار .

وقال الغزالى فى الجواهر: معارف القرآن المهمّة ثلاثة: معرفة التوحيد، والصّراط المستقيم، والآخرة. وهي مشتملة على الأوّل؛ فكانت ثلثاً.

وقال أيضاً فيما نقله عنه الرازئ : القرآن مشتمل على البراهين القاطعة على وجود الله تعالى ووحدانيته وصفاته ، إمّا صفات الحقيقة ، وإما صفات الحقيقة ، فهذه ثلاثة أمور ، وهذه السورة تشتمل على صفات الحقيقة ، فهى ثلث .

وقال الخويّي : المطالب التي في القرآن معظمها الأصول الثلاثة ، التي بها يصح الإسلام ، ويحصل الإيمان ، وهي معرفة الله والاعتراف بصدق رسوله ، واعتقاد القيام بين يدي الله تعالى ؛ فإن مَنْ عرف أنّ الله واحدٌ ، وأن النبيّ صادق ، وأنّ الدين واقع ، صار مؤمنًا حقًّا ، ومَنْ أنكر شيئًا منها كفر قطعًا . وهذه السور تغيد الأصل الأوّل ، فهي ثلث القرآن من هذا الوجه .

وقال غيره: القرآن قسمان: خبر وإنشاء، والخبر قسمان: خبر عن الخالق وخبر عن المخلوق؛ فهذه ثلاثة أثلاث، وسورة الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالق، فهى بهذا الاعتبار ثلث، وقيل: تعدل في الثواب، وهو الذي يشهد له ظاهر الحديث والأحاديث الواردة في سورة الزلزلة والنصر والكافرين، لكن ضعف ابن عقيل ذلك، وقال: لا يجوز أن يكون المعنى فله أجر ثلث القرآن لقوله: « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات ».

قال ابن غبد البرّ : السَّكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها وأسلَم ، ثم أسند إلى إسحاق بن منصور : قات لأحمد بن حنبل : قوله صلى الله عليه وسلم : « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدْ تمدل ثلث القرآن » ماوجهه ؟ فلم يقل لى فيها على أمر ، وقال لى إسحاق ابن راهويه ؛ ممناه أنّالله لمنا فضّل كلاّمه على سائر السكلام ، جمل لبمضه أيضاً فضلا في الثواب لمن قرأه ، تحريضاً على تعليمه ، لا أن مَنْ قرأ قل هو الله أحد ثلاث مر ات كان كن قرأالقرآن جميعه ؛ هذا لا يستقيم، ولو قرأها ما ثتى مرة . قال ابن عبد البرّ : فهذان إمامان بالسنة ماقاما ولا قعدا في هذه المسألة .

وقال ابن الميلق في حديث: « إن الزّلزلة نصف القرآن » ، لأن أحكام القرآن تتقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الآخرة ، وهذه السّورة تشتمل على أحكام الآخرة كلّما إجالاً ، وزادت على القارعة بإخراج الأثقال وتحديث الأخبار، وأما تسميتها في الحديث الآخر ربعاً ، فلأن الإيمان بالبعث ربع الإيمان ، في الحديث الذي رواه الترمذي : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ، ويؤمن بالموت ، ويؤمن بالقدر » ، فاقتضى هذا الحديث أن الإيمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع الإيمان الكامل الذي دعا إليه القرآن .

وقال أيضاً في سرّ كون «ألهاكم» تعدل ألف آية : إنّ القرآن ستة آلاف آية ، وهذه السورة وماثنا آية وكسر ، فإذا تركنا الكسر كان الألف سدس القرآن ، وهذه السورة تشتمل على سدس مقاصد القرآن ، فإنها فيا ذكره الغزاليّ ستة ، ثلاث مهمة وثلاث متمة وتقدمت وأحدها معرفة الآخرة المشتمل عليه السورة ، والتعبير عن هذا المعنى بألف آية أفخم وأجلّ وأضخم من التعبير بالسدس .

وقال أيضاً فى سر كون سورة السكافرين ربعاً وسورة الإخلاص ثلثاً ، مع أن كلاً منهما يستى الإخلاص ، أن سورة الإخلاص اشتملت من صفات الله على ما لم تشتمل عليه « السكافرون» ، وأيضاً فالتوحيد إثبات إلهية المعبود وتقديسه و نفى إلهية

ماسواه ، وقد صرّحت الإخلاص بالإثبات والتقديس ، ولوّحت إلى نفى عبادة غيره ، والكافرون صرّحت بالنفى ولوّحت بالإثبات والتقديس ، فكان بين الرتبتين من التصريحين والتلويحين ما بين الثلث والربع . انتهى .

#### تذنب\_\_\_

ذكر كثيرون في أثر أن الله جمع علوم الأو لين والآخرين في الكتب الأربعة، وعلومها في القرآن ؛ وعلومة في الفاتحة ، فزادواعلوم الفاتحة في البسملة ، وعلوم البسملة في بائها ، ووُجِّه بأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب ، وهذه الباء باء الإلصاق ، فهي تلصق العبد بجناب الرب ، وذلك كال المقصود . ذكره الإمام الرازى وابن النَّقِيب في تفسيرهما .

## التوع الرابع والتي تبحود في مُفرِّد است الْفِيرُ آن

أخرج السِّكَفِّ في المختار من الطيوريات ، عن الشعبيُّ ، قال : لقِيَ عمرُ بن الخطاب رَكُبًا في سَفَرٍ ، فيهم ابنُ مسعود ، فأمررجلايناديهم : من أينَ القوم ؟ قالوا : أقبلنا من الِفَحِّ العميق ، نرَيد البيت العتيق ، فقال عمر : إن فيهم لعالمًا ، وأمر رجلا أن يناديَهم : أَىّ القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله ﴿ اللهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ القَيُّوم ﴾(١) قال : نَادِهُمْ : أَيُّ القرآنِ أَحَكُمُ ؟ فقال ابن مسعود : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كِأْمُرُ بِالْمَدُّلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي القُرْ َبِي ﴿ ﴿ ﴾ ، قال : نادهم : أيَّ القرآنَ أجمع ؟ فقال : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه ﴾(٣) ، فقال: نادهم : أيُّ القرآن أحزن؟ فقال : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجِزَّ بِهِ ﴾ (٤) ، فقال نادِهم : أيّ القرآن أرجَى ؟ فقال : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ... ﴾ (٥) الآية ، فقال : أفيكم ابنُ مِسعود ؟ قالوا : نعم . أخرجه عبد الرزّاق في تفسيره بنحوه ،

وأخرج عبدُ الرِّزَّاق أيضًا ، عن ابن مسمود ، قال : أعدلُ آية في القرآن : ﴿ إِنَّ اللَّهُ ا كَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾(٧)، وأحكم آية ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خِيراً يره ﴾ إلى آخرها. وأخرج الحاكمُ عنه،قال: إنْ أجمع آية في القرآن للخير والشرِّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ۖ يَامُرُ بالْمَدْل وَالْإِحْسَان ﴾ (٢) .

وأخرج عنه ، قال : ما في القرآن آية اعظمُ فرجًا من آية في سورة الغرَف: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَ فُوا عَلَى أَنْفُسِمٍ مْ ... ﴾ (٥) الآية ، وما في القرآن

<sup>(</sup>١) البقرة ٥٥٧ (٣) الزلزلة ٧، ٨ (٢) النحل ٩٠ (٤) النساء ١١٣

آية أَكْبَرَ تفويضاً من آية في سورة النساءالقُصْرى : ﴿ وَمَنَ ٰ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ...﴾ (١) الآية.

وأخرج أبو ذرّالهروي في فضائل القرآن من طريق يحيى بن يه مُو ، عن ابن مسهود ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « إن أعظم آية في القرآن : ﴿ اللهُ لاَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيْوم . . . ﴾ (٢) ، وأعدل آية في القرآن : ﴿ إِنَّ اللهَ يَامُو ُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ . . . ﴾ (٢) إلى آخرها ، وأخوف آية في القرآن : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ وأرْجى آية في القرآن : ﴿ قُلْ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ وأرْجى آية في القرآن : ﴿ قُلْ الْحَرِهَا ، وَاعْرَا مَنْ اللهِ آنَ : ﴿ قُلْ اللهِ اللهِ

وقد اختُلف في أرجى آية في القرآن على بضعة عشر قولا :

أُحَدُها : آية الزمر .

والنابى: ﴿ أَوَ لَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى ﴾ (٢) ، أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو عبيد عن صَفُوان بن سليم ، قالا : التي ابن عباس وابن عمر ، فقال ابن عباس : أيَّ آية في كتاب الله أرجى ؟ فقال عبد الله بن عمر : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَ فُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ .. ﴾ (٥) الآية ، فقال ابن عباس : لكن قول الله : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِني أَنفُسِهِمْ .. ﴾ (٥) الآية ، فقال ابن عباس : لكن قول الله : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَنْ يُعْمِي المُو تَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَالْكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلْنِي ﴾ (٦) ، قال : فرضى منه بقوله : ﴿ بلى ﴾ ، قال : فهذا لَما بمترض في الصَّدر عمّا يوسوس به الشيطان . فرضى منه بقوله : ﴿ بلى ﴾ ، قال : فهذا لَما بمترض في الصَّدر عمّا يوسوس به الشيطان . الثالث : ما أخرجه أبو نُعيم في الحلية عن على بن أبي طالب أنه قال : ﴿ إِنَّ كُنَّ الْمِنْ الْمِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنَا أَهْلَ البيت نقول : أن أرجى آية في القرآن : ﴿ قُلُ بَا عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَ فُوا ... ﴾ (٥) الآية ، لكنّا أهلَ البيت نقول : أن أرجى آية في المَر آن : ﴿ قُلُ بَا عِبَادِيَ الذِينَ اللَّهُ وَالَدِينَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَالَى اللَّهُ فَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قَالُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ٩ \_ الإتفان ع ٤)

<sup>( 1 )</sup> الطلاق ٦ ( ٣ ) اليترة ٥٠٥ ( ٣ ) النجل ٩٠ ( 3 ) الزلزلة ٧ ، ٨ ( ٥ ) الزمر ٩٠ ( ٦ ) البقرة ٢٦٠

﴿ وَالسَوْفَ بُمُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (١) ، وهي الشفاعة .

الرابع: مَا أَخْرِجِهُ الوَاحِدَىِّ عَنْ عَلَى بَنِ الْحَسِينِ ، قال : « أَشَدُّ آيَةَ عَلَى أَهُلَ النَّارِ : ﴿ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَ كُمْ إِلاَّ عَذَاباً ﴾ (٢) ، وأرجَى آية فى القرآن لأهل التوحيد ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ ... ﴾ (٣) الآية » .

وأخرج التّرمديّ وحسنَه عن على ، قال ِ: أحبُّ آية إلىّ في القرآن : ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفُرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ ... ﴾ الآية .

الخامس: ما أخرجه مُسلِم في صحيحه، عن ابن المبارك، أن أرْجِي آية في القرآن قولُه تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ والسَّعَةِ ﴾ (٤) ، إلى قوله: ﴿ أَلاَ تُحْبِئُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَـكُمْ ﴾ (٤) .

السادس: ما أخرجه ابنُ أبى الدنيا فى كتاب التوبة ، عن أبى عثمان النّهدى ، قال : ما فِي القر آن آية أرجَى عندى لهذه الأمة من قوله : ﴿ وَآخَرُ وَنَ اعْتَرَ فُو ا بِذُنُو بِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ﴾ (٥) .

السابع والشامن : قال أبو جعفر النحّاس فى قوله : ﴿ فَهَلْ يُهْلُكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِةُونَ ﴾ (٢) : إن هذه الآية عندى أرْجَى آية فى القرآن ؛ إلاَّ أن ابن عباس قال : أرجى آية فى القرآن : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِمْ ﴾ (٧) ، وكذا حكاه عنه مكّى ، ولم يقل « على إحسانهم » .

التاسع: رَوَى الهُرُوى في مناقب الشافعي عن ابن عبد آلحكم ، قال: سألتُ الشافعي : أَى آية أُرجي ؟ قال: قوله: ﴿ يَتِيما ذَا مَقْرَ بَةٍ \* أَوْ مِسْكِيْناً ذَا مَثْرَ بَةٍ ﴾ الشافعي : أَى آية أُرجي عديث للمؤمن، قال: ﴿ إِذَا كَانَ يُومِ القيامة يَدَفَعَ إِلَى كُلُّ مَسْلُمُ وَاللَّهِ عَنْ أَرْجَى حديث للمؤمن، قال: ﴿ إِذَا كَانَ يُومِ القيامة يَدَفَعَ إِلَى كُلُّ مَسْلُمُ رَجِلُ مِنْ السَكِفارِ فَدَاؤُه ﴾ .

(٧) الرعد ٦ ( ٨ ) البلد ١٩ ، ١٥

<sup>(</sup>۱) الضحى • (۲) النبأ ۳۰ (۳) النداء ١٤ (٤) النور ۲۲ (•) التوبة ١٠٢ (٣) الأحتاف ٣٠

العاشر : ﴿ قُلُ كُدلٌ يَعْمَلُ عَلَى شَا كِلَتِهِ ﴾ (١) الحادى عشر : ﴿ وَهَلُ نُجَازِى إِلاَّ السَكَفُورِ ﴾ (٢) .

الثانى عشر : ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنْ العَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ (٣) ، حكاه الكر ماني في العجائب .

الثالث عشر: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِلَ كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (٤)

حكى هذه الأقوال الأربعة النووى فى رموس المسائل ، والأخير ثابت عن على ؛ فنى مسند أحمد عنه قال ؛ ألا أخبرُكم بأفضل آية فى كتاب الله تعالى ، حدَّ ثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيْبَةٍ فَيَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَنْ كَيْبِر ﴾ (٤) ، وسأفسر ها لك ياعلى : ماأصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنيا فها كسبت أيديكم ، والله أكرم من أن يثنى العقوبة ، وما عفا الله عنه فى الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه .

الرابع عشر : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَنْفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَاقَدْ سَلَفَ ﴾ ( • ) . قال الشبليّ : إذا كان الله أَذِن للكافر بدخول الباب إذا أنّى بالتوحيد والشهادة ، أفتراه يخرج الداخل فيها والمقيم عليها !

الخامس عشر: آيةُ الدَّيْن ، ووجهه أن الله أرشد عباده إلى مصالحهم الدنيوية حتى التهت العناية بمصالحهم إلى أمرهم بكتابة الدَّين الكثير والحقير، فمقتضى ذلك تَرَجِّى عفوه عنهم لظهور العناية العظيمة بهم .

قات: وبلحق بهذا ماأخرجه ابن المنذر، عن ابن مسعود، أنهُ ذكر عنده بنو إسرائيل، وما فضَّالهم الله به، فقال: كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدُم ذنباً أصبح

<sup>(</sup>١) الإسراء ٨٤ (٢) سبأ ١٧ (٣) طه ٤٨ (٤) الأنفال ٣٨ (٤) الأنفال ٣٨

وقد كتيبت كفارته على أسكفة بابه ، وجعلت كفارة ذنوبكم قولاً تقولونه ؛ تستغفرون الله قيففر لكم ، والذي نفسى بيده لقد أعطانا الله آية لَمِيَ أحبُّ إلىّ من الدنيا وما فيها : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ ... ﴾ (١) الآية .

وماأخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب التوبة عن ابن عباس قال : كَانِي آيات نزلت في سورة النساء ، هن خير لهذه الأمة ممّا طلعت عليه الشمس وغربت : أولهن فو يُريدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهُدِيكُمْ سُنَن الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ أَوْيَدُ لِللهُ لَذِينَ يَتْبِعُونَ الشَّهُواتِ ﴾ (١) ، والثالثة فو أَللهُ يُريدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهُواتِ ﴾ (١) ، والثالثة فو يُريدُ الله أَن يُعَفِّى عَنْكُم ... ﴾ (١) الآية بوالرابعة فو إن تَجْعَلْبُوا كَبا تُرماتُنهُونَ عَنْهُ ... ﴾ (١) الآية ، والسابعة فو إن الله كَن يَشْعُفُو الله كَن يَهُمُلُ سُوءًا أَوْ يَظُلِمُ نَفْسُهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله ... ﴾ (١) الآية ، والسابعة فو إنَّ الله كَن يَشْعُونُ الله كَن يَشْعُونُ الله عَنْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَلَمْ يُغُورُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ... ﴾ (١) الآية ، والثامنة فو وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَلَمْ ... ﴾ (١) الآية ، والثامنة فو وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَلَمْ ... فَرَّ وَا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ... ﴾ (١) الآية .

وما أخرجه ابن حاتم عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: أَيُّ آية أَرخَصُ في كتاب الله ؟ قال : قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ (١٠) .

وما أخرجه ابن راهویه ، فی مسنده ، أنبأنا أبو عمر العَقَدی ، أنبأنا عبد الجلیل بن عظیّة ، عن محمد بن المنتشر ، قال : فال رجل لعمر بن الخطاب : إنّی لأعرف أشدَّ آیة فی کتاب الله تعالی ، فأهوی عمرُ فضر به بالدّرَّةِ ، وقال : مالك نقبت عنها حتی علمتها!

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۳۰ (۲) النساء ۲۷ (۱) النساء ۲۷ (۱) النساء ۲۷ (۱) النساء ۲۸ (۱) النساء ۲

<sup>(</sup>٧) النساء ١٨ ( ١١) النساء ٨٨

<sup>(</sup>۱۰) فصلت ۳۰

ماهى ؟ قال : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءِ الْجُزِّ بِهِ ﴾ (١) ، وَمَا مِناً أحد يعمل سوءًا إلا جُزِى به ، فقال عمر : لبثنا حين نزلت مابنفعنا طعام ولا شراب حتى أنزل الله بعد ذلك ورخص ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِياً ﴾ (٢) ﴿

وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن ، قال : سألت أبا برزة الأسلميّ عن أشدّ آية في كتاب الله تمالى على أهل النار ، فقال : ﴿ فَذُو قُوا فَكَنْ نَزِيدَكُمُ ۖ إِلاَّ عَذَاباً ﴾ (٣) .

وفى صحيح البخارى عن سفيان ، قال : مافى القرآن آبة أشدَّ على من ﴿ لَسُمُ ۚ عَلَىٰ شَىْءَحَتَّى تُقِيمُوا النَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (٢) .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ، قال : « مافى القرآن أشد" توبيخاً من هذه الآية : ﴿ لَوْ لاَ يَنْهِــاَهُمُ الرَّبَّا نِيُّـــونَ وَالْأَحْبِـارُ عَنْ قَوْ لِهِمُ الْإِنْمَ وَأَسْكِلُهُمُ السَّحْتَ ... ﴾ (٥) الآية .

وأخرج ابن المبارك في كتاب الزهد عن الصّحاك بن مراحم ، قرأ في قول الله : ﴿ لَوْ لاَ يَنْهَاكُمُ الرَّبَّا نِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْ لِهِمُ الْإِنْمَ وَأَ سُكِيمُمُ السَّحْتَ ﴾ قال : مالله مافي القرآن آية أخوف عندي منها .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن الحسن ، قال : ماأنزلتْ على النبى صلى الله عليه وسلم آية كانت أشدّ عليه من قوله : ﴿ وَتُحْفَى فِي نَفْسِكَ مَااللهُ مُبْدِيه ... ﴾ (٦) الآية .

وأخرج انُ النذر عن ابن سيرين: لم يكن شيُ عندهم أخوفَ من هذه الآية: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٧) .

وعن أبى حنيفة : أخوف آية فى القرآن ﴿ وَانَّقُوا النَّــارَ الَّتِي أُعِدَّتُ لِلْـكَافِرِينَ ﴾(^) .

| £             |                    |                |
|---------------|--------------------|----------------|
| ۳۰۰آنا(۴)     | ( ۲ )النساء ۱۱۰    | (١) النساء ١٢٢ |
| (٦) الأحزاب٢٧ | ( ه ) المائدة ٦٣   | (:)المائدة ١٨  |
|               | ( ۸ ) آل عمران ۱۳۱ | ( ٧ ) البقرة ٨ |

وقال غيره : ﴿ سَنَفْرُغُ لَـكُمْ أَيُّهَا النَّقَلَانِ ﴾ (١) ، ولهذا قال بعضهم : لو سمعتُ هذه الكلمة من خفير الحارة لم أنَمْ .

وفى النوادر لأبى زيد، قال مالك: أشدّ آية على أهل الأهواء قوله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ ... ﴾ (٢) الآية؛ فتأوّلها على أهل الأهواء. انتهى .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن أبى العالية ، قال : آيتان فى كتاب الله ماأشدها على مَنْ يَجَادِل فيه ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٣)، ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا ﴾ يَجادِل فيه ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٣)، ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي السَكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ (٤) .

وقال السميدى : سورة الحج من أعاجيب القرآن ، فيها مكى ومدى ، وحضرى وسفرى ، وليل ونهارى ، وحربى وسلمى ، وناسخ ومنسوخ ، فالمكى من رأس الثلاثين إلى آخرها ، واللدى من رأس خس عشرة إلى رأس الثلاثين ، والليلى خس آيات من أولها ، والنهارى من رأس نسع آيات إلى رأس اثنتى عشرة ، والحضرى إلى رأس العشرين .

قَاتَ : والسفرى أولها،والناسخ ﴿ أَذِنَ لِأَذِينَ يُقَاتَلُونَ ... ﴾ (٥) الآية ، والنسوخ ﴿ اللهُ يَحْتُمُ مُ بَيْنَكُمُ ... ﴾ (٦) الآية نسختها آية السيف، وقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ... ﴾ (٧) الآية،نسختها ﴿ سَنُقْرِ وُكَ فَلاَ تَنْسَى ﴾ (٨) .

وقال الكرمانيّ : ذكر الفسّرون أن قوله تعالى : ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ... ﴾ (٥) الآية ، من أشْكل آية في القرآن حكما ومعنى و إعراباً .

وقال غيره: قوله تعالى: ﴿ يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ ... ﴾ (١٠) آلآبة جمتُ أصول أحكام الشريعة كلُّها: الأمر والنعى والإباحة والخبر .

<sup>( )</sup> الرحمن ٣١ ( ٧ ) آل عمران ١٠٦ ( ٣ ) غافر ٤ ( ٤ ) البقرة ١٧٦ ( ٥ ) الحج ٣٩ ( ٧ ) الحج ٢٥ ( ٨ ) الأعلى ٦ ( ٩ ) المألمة ٦٦ - 1) الاعراف ٣١

وقال الكرماني في المجائب في قوله تمالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ ﴾ لأشمالها على ذكر حاسد القصص ﴾ لاشمالها على ذكر حاسد ومحسودٍ ، ومالك ومملوك ، وشاهد ومشهود ، وعاشق ومعشوق ، وحبس وإطلاق ، وسجن وخلاص ، وخصب وجدب ، وغيرها ممّاً يعجز عن بيانها طوق الخلق .

وقال: ذكر أبو عبيدة عن رؤبة: مافى القرآن أعرب من قوله: ﴿ فَاصْدَعْ عَامَدُعْ اللَّهِ مَا تُؤْمَرُ ﴾ (٢).

وقال ابن خالوبة في كتاب ليس: ليس في كلام العرب لفظ جمع لفات ماالنافية إلا حرف واحد في القرآن ، جمع اللفات الثلاث ، وهو قوله: ﴿ مَاهُنَّ أَمَّا رَبِمْ ﴾ (٣) ، قرأ الجمهور بالنصب ، وقرأ بعضهم بالرفع ، وقرأ ابن مسعود ﴿ مَاهُنَّ بِأُمَّا رَبِمْ ﴾ ، بالباء ، قال : وليس في القران لفظ على « افعوعل » إلا في قراءة ابن عباس ﴿ أَلاَ إِنَّهُم يَدُنُونِي صُدورِهِ ﴾ (٤) .

وقال بهضهم: أطول سورة فى القرآن البقرة، وأقصرها الكوثر، وأطول آية فيه آية الدَّبن، وأقصر آية فيه رسمًا في الدَّبن، وأقصر آية فيه فيه رسمًا في فَأَسْقَيْنَا كُمُوه ﴾ (٥) .

وفى القرآنآ يتان جمعت كل منهما حروف المعجم:﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَعِمَ أَمْنَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَعِمَ أَمْنَةً ... ﴾ (٧) الآية .

وليس فيه حاء بعد حاءبلا حاجز إلا في موضعين: ﴿ عُقْدَةَ ۚ النَّــكَاجِ حَتَّى ﴾ (١) ، ﴿ لاَأَ بْرَحُ حَتَّى ﴾ (١)

ولاً كَافَان كَذَلِكَ إِلاَّ ﴿ مَنَاسِكَكُمْ ﴾ (١١)، ﴿ مَاسَلَكُكُمْ ﴾ (١١). ولاَ غَافَان كَذَلِكَ إِلاَّ ﴿ وَمَنْ يَبْتَدَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَعِ ﴾ (١٢)،

(۱۰) القرة ۲۰۰ (۱۱) المدتر ۲۶ (۱۲) آل عبران ۸۰

<sup>(</sup>۱) يوسف ۳ (۲) الحجر ۹۶ (۳) المجادلة ۲ (۱) هوده (۵) الحجر ۲۲ (۲) آل عمران ۱۰۶ (۷) الفتح ۲۹ (۱) البقرة ۲۳۵ (۹) السكيف ۲۰

ولا آية فيها ثلاثة وعشرون كافًا إِلاَّ آية الدَّين .

ولا آيتان فيهما ثلاثة عشر وقفًا إلا آيتا المواريث .

ولا سورة ثلاثآيات فيها عشر واوات إلاّ والعصر إلى آخرها .

ولا سورة إحدى وخمسون آية ، فيهااثنان وخمسون وقفًا إلى سورة الرحمن .

ذكر أكثر ذلك ابن خالويه .

وقال أبو عبد الله الخباريّ المقرى : أول ماوردت على السطان مجمود بن ملكشاه سألنى عن آية أولهاغين ، فقلت : ثلاثة : ﴿ غَافِرِ الذُّنْبِ ﴾ (١) وآيتان مخلف : ﴿ غُلِبَتِ الرُّوم ﴾ (٢) ، ﴿ غَيرِ المَفْسُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ (١).

ونقلت من خط شيخ الإسلام ابن حجر: في القرآن أربع شدَّات متوالية: في قوله:

﴿ نَسِياً \* رَبُّ السَّمُواتِ ﴾ (٤).

﴿ فِي بَعْرِ لَّهُي " بَعْشَاهُ مَوْجِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٌ ﴾ (١) .

﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَّا السَّمَا عَ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup> ۱ ) غافر ۳

<sup>(</sup> ٤ ) عريم ١٤ ، ١٥ (٧) الملكِ و

<sup>(</sup> ۲ ) الروم ۲ ( • ) النور • ۽

۲ ألفاعة ٧ (٦) يس ٨٠

# النّوعُ الخامِسُ وَالسّبُعُون فى خواصَ الِمُسْرَآن

أفرده بالتصنيف جماعة منهم التمَّيميّ وحجة الإسلام الفزاليّ ، ومِن المتأخّرين اليافعيّ ، وغالب ما يذكر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين ، وها أنا أبدأ بما ورد من ذلك في الحديث، ثم ألتقط عيونًا تمّاذكره السلف والصالحون :

أخرج ابن ماجه وغيره من حديث ابن مسمود: «عليكم بالشفاء بن: العسل و القرآن » . وأخرج أيضاً من حديث على : « خير الدواء القرآن » .

وأخرج أبو عبيد عن طلحة بن مصرِّف ، قال : « كان يقال إذا قرى ً القرآن عند المريض وجد لذلك خفّة » .

وأخرج البيهق في الشَّعب عن واثلة بن الأسقع ، أنَّ رجلا شكا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وجع حلَّقه ، قال : « عليك بقراءة القرآن » .

وأخرج ابن مردویه عن أبی سمید الخدری ، قال : جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه وسلم فقال : « إِنِّی أشتكی صدری »،قال : « اقرأ القرآن»، لقول الله تمالی : ﴿ وَشِفَا لِهِ الطَّدُورِ ﴾ .

وأخرج البيهق وغيره من حديث عبد الله بن جابر : ﴿ فَى فَاتَّحَةَ الكتابَ شَفَاءَ مَنَ كُلُّ دَاءَ ﴾ .

وأخرج الخلمى فى فوائده من حديث جابر بن عبد الله : ﴿ فَاتَّحَةَ الْكُمَّابُ شَفَانِهُ من كل شي ۚ إلاّ السام ﴾ ، والسام الموت .

وأخرج سعيد بن منصور والبيهق وغيرها من حديث أبى سعيدالخدرى : « فأتحـة الكتاب شفاء من السم » .

وأخرج البخارى من حديثه أيضاً قال: «كنبّا فى مسير لنا، فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إنسيّد الحيّ سليم (١) ، فهل معكم راق ؟ فقام معها رجلّ،فرقاه بأمّ القرآن فبرى ، فذ كر للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: « وما كان يدريه أنها رُقية! ».

وأخرج الطبراني في الأوسط ،عن السائب بن يزيد ، قال : عوّذني رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة السكتاب تفكر .

وأخرج البرّ ار من حديث أنس ، إذا وضعت جنبك على الفراش ، وقرأت فاتحــة الـكتاب وقل هو الله أحد ، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت » .

وأخرج مسلم من حديث أبى هريرة : ﴿ إِن البيت الذي تُقُرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان » .

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن أبي بن كمه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخاً وبه وجع، قال: وماوجعه ؟ قال: به كم ، قال: فأتنى به ، فوضعه بين يديه، فعو ذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب، وأربع آيات من أول سورة البقرة ، وهاتين الآيتين ، وإله الهواحد ، وآية الكرسي ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من آل عران: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ الله ﴾ وأربع وأية من الأعراف: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ الله ﴾ وأخر شورة المؤمنين: ﴿ فَتَعَالَى الله الملك الحق ﴾ وآية من سورة الجن ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُ وقل هو الله أحد والمعود ثين ؛ فقام الرّجل كأنه لم يشك قط .

وأخرج الدّارميّ عن ابن مسمود موقوفًا : « مَنْ قرأ أربع آياتٍ من أوّل سورة البقرة ، لم الله الكرسيّ وآيتين بعد آية السكرسي ، وثلاثًا من آخر سورة البقرة ، لم يقرّ به ولاأهله يومئذٍ شيطان ولا شيء يكرّ هُه ، ولا يُقْرَأْنَ على مجنون إلاّ أفاق » .

<sup>(</sup>١) سليم ، أى ملدوغ (٢) آلوعمران ١٨ (٣) الأعراف ، •

<sup>(</sup>٤) المؤمنون ١١٦ ﴿ ﴿ ﴾ ) الجن ٣

وأخرج البخارى عن أبى هريرة فى قصة الصدقة : « إنّ الجنى قال له : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى ، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقر بك شيطان حتى تصبح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أما إنه صدّقك ، وهو كذوب » . وأخرج المحاملي فى فوائده عن ابن مسمود ، قال : قال رجل : يارسول الله ، علم عن شيئاً ينفعنى الله به ، قال : « أقرأ آية الكرسى ، فإنه يحفظك وذرّية ك، و يحفظ دارك ، حتى الدويرات حول دارك » .

وأخرج الدّبنوريّ في المجالسة ، عن الحسن ، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إنّ جبريل أتاني فقال : إنّ عفريتا من الجنّ يكيدك ، فإذا أويتَ إلى فراشك ، فاقرأ آية الكرسيّ » .

وفى الفردَوْس من حديث أبى قتادة : « من قرأ آية الكرسي عند الكرب أغاثه الله » .

وأخرج الدارميّ عن المفيرة بن سَبيع \_ وكان من أصحاب عبد الله \_ قال : «من قرأ عشر آ يات من البقرة عند منامه ، لم ينسَ القرآن : أربع منأولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث من آخرها » .

وأخرج الديلميّ من حديث أبي هر يرتمر فوعا : « آيتان هما قر آن ، وهما يشفيان ، وهما مُمّا يُمّا مُمّا الله ، الآيتان من آخر سورة البقرة » .

وأخرج الطّبراني عن معاذ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له : « ألا أعلّمك دعاء تدعُو به ، لوكان عليك من الدّين مثل صير (١) أدّاه الله عنك : ﴿ قُلِ اللهم مالكَ الملكِ تَوْنَى الملكَ مَنْ تَشَاء ﴾ إلى قوله : ﴿ بغير حساب ﴾ (٢) ، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطى من تشاء منهما ، وتمنع مَنْ تشاء ، ارحمنى رحمة تغنيني بها عن رحمة مَنْ سواك » .

<sup>(</sup> ١ ) حاشية الأصلي : • صبر : حبل بالنمين ﴾ . ﴿ \* ﴾ آل عمران ٢٦

وأخرج البيهيِّيِّ في الدَّعوات عن ابن عباس : ﴿ إِذِ اسْتُصْمَبَتْ دَابَّةِ أَحْدَكُمُ أُو ـ كانت شَمُوساً ، فليقرأ هذه الآية في أذنيها : ﴿ أَفَنَيْرَ دَيْنِ اللَّهُ يَبِغُونَ وَلَهُ أَسَلِّمُ مَن في · السموات والأرض طوعاً وكرماً وإليه يُرْجمون ﴿(١) .

وأخرج البيهتي في الدعوات . . (٢) .

· وأخرج البيهق في الشعب بسند فيه من لايعرَف ، عن علي ، موقوفا : ﴿ سورة الأنعام ماقر ثت على عليل الإشفاء الله ٧ .

وأخرج ابن السُّنيّ عن فاطمةً ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا دنا ولادُها ، أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبَ بَنْتَ جَحْشُ أَنْ يَأْتِيا فَيَقُرَآ عَنْدُهَا ۚ آيَةَ الْـكَرْسِيِّ ، وَ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ ۖ الله ... ﴾(٣) الآية ، ويموَّذاها بالموَّذتين .

وأخرج ابنُ السَّنَّى أيضامن حديث اُلحسَين بن على : « أمانُ لأمَّتِي منالغَرق ، إذَا ركبوا أن يقولوا : ﴿ بسم الله تُجراها ومُرْساها إِنَّ رَبِّي لففور رحيم ﴾ (٤) ، ﴿ وما قَدَرُوا الله حقّ قَدْرُه ... ﴾ (٥) الآية .

وأخرج ابنُ أبي حاتم عن لَيْتُ ، قال : « بَلَغْنَى أَنَّ هؤلاءَ الآيات شفاء من السُّحر، يُقرأن في إناء فيه ماء، ثم يصبُّ على رأس المسحور: الآية التي في سورة يونس: ﴿ فَلَمَّا أَلْقُوْا قَالَ مُوسَى مَاجَئَّتُم ۚ بِهِ السِّحْرُ ﴾ إلى قوله : ﴿ المجرمون ﴾ (٦) ، وقوله : ﴿ فُوقَعَ الْحَتُّ وَبَطُّلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٧) ، إلى آخر أربع آيات ، وقوله : ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ ساحرِ ... ﴾(٨) الآية.

وأخرج الحاكم وغيره من حديث أبو هم يرة : ﴿ مَا كُرَّ بَنِي أَمَرْ ۗ إِلَّا تَمَثَّلُ لَيْ جبريل ، فقال : يامحمد ، قل « توكَّلْتُ على الحيّ الذي لايموت » ، و ﴿ وَالحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي

<sup>(</sup>١) آل عمران٨٨ ( ٢ )بياض با لأصل (٣) الأعراف ٤٤ (٤) هود ١١

<sup>(</sup> ه ) الأنطم ١٩ (٦) يونس ٨١

<sup>(</sup> ٧ ) الأعراف ١١٨ 79 4 (A)

لم يتخذُ ولدًا ولم يكنُ لهُ شريكُ في الْملُكِ ولم يكنُ له وَلِيُّمَن الذلّ وكَبِّره تكبيراً ﴾ (١) . وأخرج الصّابونيّ في المــائتين من حديث ابن عباس مرفوعا : « هذه الآية أمانُ من السرّق : ﴿ قل ادعوا الله أو ادْعُوا الرحمن ... ﴾ (٢) إلى آخِر السورة .

وأخرج البيهتى فى الدّعوات من حديث أنّس: ﴿ مَاأَنْهُمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ نَعْمَةً فَى أَهُلُ وَلَا مِاللَّهُ ، فَيْرَى فَيْهُ آفة دون أهل ولا ولدٍ ، فيقول : ماشاء الله لاقوة إلّا بالله ، فيرى فيه آفة دون الموت ﴾ .

وأخرج الدّار مَى وغيره من طريق عَبْدة بن أَبِى لُبابة ، عن زِرِّ بن حُبَيش ، قال : «مَنْ قرأ آخر سورة الكمف لساعة يريدُ أن يقومَها من الليل قامها» . قال عبده : فجرّ بُنّاه فوجدناه كذلك .

وأخرج التّرمذيّ والحاكم عن سعد بن أبي وقاص : ﴿ دَعْوَةُ ذِي النَّونِ إِذْ دَعَا وَهُو فَى بِطِنِ الْحُوتِ ؛ ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سَبِحَانَكَ إِنَّى كَنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣) ، لم يَدْعُ بها رَجل مسلم في شي ُ إِلا استجاب الله له » .

وعن ابن السّيّ : ﴿ إِنَّى لأَعْلَمَ كُلَّةَ لَايَقُولُهَا مَكُرُوبِ إِلاَّ فَرِّجَ عَنْهُ ۚ ، كُلَّةَ أَخَى يُونِسُ : ﴿ فَنَادَى فَى الظُّلُمَاتِ أَنَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ سَبَحَانَكُ إِنِّى كُنْتُ مَنَ الظَّالَمِينَ ﴾ (٣)

وأخرج البيهق وابن الستى وأبو عبيد عن ابن مسمود ؛ أنه قرأ فى أذن مبتلىً فأفاق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماقرأت فى أذنه ؟ قال : ﴿ أَخْسَبُمُ أَنَّما حَلَقَنا كُمُ عَبْنًا .. ﴾ (٤) إلى آخر السورة ، فقال : « لو أن رجلا مؤمنًا قَرأ بها على جبلِ لزال » .

وأخرج الديلمي وأبو الشيخ بنحيان في فضائله من حديث أبي فرز: همامن ميت يموت

<sup>(</sup>١) الاسراءَ ١١١ ( ٢) الإسراء ١١٠ ( ٣ ) الأنبياء ٨٧ ( ٤ ) المؤمنون ١١٥

فُيُقرأ عنده يَس إلاّ هوتنالله عليه ».

وأخرج المحامليّ في أماليه ، من حديث عبد الله بن الزَّبير : « مَنْ جعل يس أمام · حاجةٍ قُضِيَتْ له» . وله شاهد مرسَل عن الدارميّ .

وفى المستدرَكُ عن أبى جمغر محمد بن على ، قال : « مَنْ وَجد فى قلبه قسوةً فليكتب يس فى جامٍ بزَ عفران ثم يشربهُ » .

وأخرج ابن الضَّرِيس عن أبى سميد بن جُهير ، أنه قرأ على رجل مجنون سورة يسْ فبرَّأً .

وأخرج أيضاً عن يحيى بن أبى كثير قال : « مَنْ قرأ يَسَ إذا أَصَبَح لم يزل فىفرح حتى يُصيى، ومَنْ قرأها إذاأمسى لم يزل فى فرج حتّى يُصبح » ، أخبر نا مَنْ جرّب ذلك .

وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة : « مَنْ قرأ الدِّخَانَ كَلَّمَا ، وأول غافر إلى هريرة : « مَنْ قرأ الدِّخَانَ كَلَّمَا ، وأول غافر إلى « إليه المصير » (١) وآية الكرسي حين يُمسى ، حُفِظ بها حتى يصبح ، ومَنْ قرأها حين يُصبح حُفِظ بها حتى يُمسِى » . رواه الدّاري بلفظ « لم ير شيئًا يكرهه » .

وأخرجَ البيهقيّ والحارثِ أبي أسامة وأبوعُبيد عن ابن مسمود: ﴿ مَن قُرأَ كُلُّ لَيْلَةً سُورَةَ الواقعة لم تصبه فاقة أبداً ﴾ .

وأخرج البيهق فى الدعوات عن ابن عباس موقوفا فى المرأة يمسر عليها ولادها، قال : يُسكنب في قرطاس ثم تسقى: « باسم الله الذى لا إله إلا هو الحليم السكريم، سبحان الله و تمالى ربّ الدرش العظيم ، الحمد الله ربّ العالمين ، ﴿ كَأَنْهُمْ يُومُ يُرُونُما بُوعِدُونَ لَمْ يَلَبَعُوا إلا ساعةً من نهار الأعشية أو ضحاها ﴾ (\*) ، ﴿ كأنهم يوم يَرَونُ ما بُوعِدُونَ لَمْ يَلَبَعُوا إلا ساعةً من نهار الذَّعْ فَهِلَ يُهْلَكُ إلا القوم الفاسقون ﴾ (\*) .

وأُخرَج أبو داود عن ابن عباس قال : إذا وجدتَ في نفسكُ شيئًا \_ يعنى الوسوسة ، فقل: ﴿ هُوَ الْأُوَّلُ وَاللَّاهِرُ وَاللَّاهِرُ وَاللَّاهِرُ وَاللَّاهِرُ وَاللَّاهِرُ وَاللَّاهِرُ وَاللَّاهِرُ وَاللَّاهِرُ وَهُوَ بَكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ ﴾ (٤) .

(١) غاير ٣ (٢) النازمات ٩٤ (٣) الأحتاف ٣٠ (٤) الحديد ٣

وأخرج الطبرانى عن على قال: لدغت النبى صلى الله عليه وسلم عقرب ، فدعا بماء وملح وجعل كمسح عليها ، ويقرأ : «قل يأيها الكافرون » و «قل أعوذ برب الفلق » ، و « قل أعوذ برب الناس » .

وأخرج أبو داود والنَّسائى وابن حِبان والحاكم عن ابن مسعود ، أنَّ النبيّ صلىالله عليه وسلم كان يكره الرُّقَ إلا بالمعوّذات .

وأخرج الترمذيّ والنِّسائيّ عن أبي سعيد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتموّد من الجان وعين الإنسان ، حتّى نزلت الموّدتان ، فأخذها وترك ما سواها .

فهذا ما وقفت عليه في الخواصّ من الأحاديث التي لم تصل إلى حدّ الوضع ومن الموقوفات عن الصحابة والتابمين :

وأمَّا ما لم يرد به أثر ، فقد ذكر الناس من كثيرا جدًّا الله أعلم بصحته .

ومن لطيفه ما حكاه ابن الجوزئ عن ابن ناصر عن شيوخه ، عن ميمونة بنت شاقول البغدادية ، قالت : آذانا جار لنا ، فصليت ركعتين ، وقرأت من فانحة كل سورة آية حتى ختمت القرآن ، وقلت : اللهم اكفنا أمره ، ثم نمت وفتحت عينى ، وإذا به قد نزل وقت السحر ، فزلت قدمه فسقط ومات .

#### تنبي\_\_\_\_

قال ابن التين : الرُّقَ بالمعودات وغيرها من أسماء الله تعالَى هو الطبّ الروّحاني إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله . فلمّا عزّ هذا النوعُ فزع الناس إلى الطبّ الجثمانيّ .

قلت : ويُشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « لو أنَّ رجلاً موقِناً قرأ بها على حبل لزال » .

وقال القرطبيّ : تجوز الرُّثُّقية بكلام الله وأسمائه ، فإن كان مأثوراً استُحِبُّ

وقال الرسع: سألتُ الشافعتي عن الرّقيّة فقال: لابأسَ أن يُرْقَى بكتاب الله، وما يعرَف من ذكر الله .

وقال ابن بطَّال: فى المعوّذات سرٌ ليس فى غيرها من القرآن؛ لمسا اشتملت عليه من جوامع الدَّعاء التى تعمّ أكثر المكروهات؛ من السّحر والحسد وشرّ الشيطان ووسوسته وغيرذلك، فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يكتني بها.

وقال ابن القيم في حديث الرقية بالفاتحة : إذا تبت أنَّ لبمض الكلام خواص ومنافع ، فما الظنَّ بكلام ربِّ العالمين ، ثم بالفاتحة التي لم يبزل في القرآن ولا غيرُه من الكتب مثلُها ، لتصمنها جميع مافي الكتاب ، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله وبجامِعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الربّ في طلب الإعانة به والهداية منه ، وذكر أفضل الدعاء ، وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كال معرفته وتوحيده وعبادته ، بفعل ماأمر به واجتناب مانهى عنه والاستقامة عليه ، ولتضمنها ذكر أضاف الخلائق وقستميم إلى منهم عليه لمعرفته بالحق والعمل به ، ومفضوب عليه لعدرله عن الحق بعد معرفته ، وضال له لمدم معرفته له ، مع ماتضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة و تزكية النفس وإصلاح القلب والردّ على جميع أهل البدّع . وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يُستشنّى بها من كل داء! انتهى .

#### مــــــألة

قال النووى فى شرح المهذب: لو كُتب القرآن فى إناء ثم غسله وسقاه المريض، فقال الحسن البصرى ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لابأس به ، وكرهه النّخمِي ، قال : ومقتضى مذهبنا أنه لابأس به ، فقد قال القاضى حدين والبغوى وغيرها : لو كتب على حلوى وطعام فلا بأس بأكله . انتهى .

قال الزَّرَكشيُّ : ممن صرّح بالجواز في مسألة الإناء العاد النَّيهيِّ مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية ۽ لسكن أفتى ابنُ عبد السلام بالمنع من الشرب أيضا ؛ لأنه تلاقيه تجاسة الباطن . وفيه نظر .

# النّوع السّادش والسّبعُونُ فَى مَرسُوم الخطِ وآداب كِنَابِسْ

أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين ، منهم أبو عمرو الدَّاني .

وألّف فى توجيه ما خالف قواعد الخط منه أبو العباس المراكشي (١) كتاباً سمّاه « عنوان الدليل فى مرسوم خط التنزيل » بيّن فيه أن هذه الأحرف إتما اختلف حالها فى

الخطّ بحسب اختلاف أحوال معانى كلاتها ، وسأشير هنا إلى مقاصدذلك إن شاءالله تعالى :

أخرج ابن أَشْته في كتاب المصاحف بسنده عن كعب الأحبار ، قال: أوّلُ مَنْ وضع الكتاب المربي والسترياني والكتب كلّما آدم صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثمائة سنة ، كتّبها في الطين ، ثم طبخه ، فلما أصاب الأرض الغَرَق أصاب كل قوم كتابهم

سنة ، كتبها في الطين ، تم طبحه ، فلما الطاب الرفق الملول السلب في الرفق الملول السلب في الرفق الملوب (٢) .

ثم أخرج من طريق مكرمة ، عن ابن عباس قال : أوّلُ مَنْ وضع الكتاب المربى إسماعيل ، وضع الكتاب كلّه على لفظه ومنطقه ، ثم جمله كتاباً واحداً ؛ مثل الموصول ؛ حتى فرّق بينه ولده . يعنى أنّه وصل فيه جميع الكلمات ، ليس بين الحروف فرق

هَكَذَا : بِسْمِللَّهِرِ مُمَنرِ حِيمٍ . ثمّ فرّقه من بنيه ، مُمَيْسَع وقيذَر . ثم أخرج من طريق سُعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس قال : أوّل كتابٍ أنزله الله من السمّاء أبو جاد .

وقال ابن فارس : الذي نقوله : إن الخطّ توقيني ، لقوله تعالى : ﴿ عَلَّمَ بِالْقُلِّمِ \*عَلَّمَ

 <sup>( 1 )</sup> هو أبو المباس أحمد بن عمرن الأزدى المراكشي ، المعروف بابن البناء . توفي سنة
 ٧٢١ . ذكره صاحب كشف الظاون .

<sup>(</sup> ٢ ) نقله ابن فارس في فقه اللغة س ٧ .

الإنسان ما لم يملِم ﴾ (١) ، ﴿ ن والقلم وما يسطرون ﴾ (٢) ؛ وإن هذه الحروف داخلة في الأسماء التي علم الله آدم (٢) .

وقد ورد فى أمر أبى جاد ومبتدأ الـكتابة أخبار كـثيرة ؛ ليس هذا محلّمًا ، وقد بسطّمُها فى تأليف مفرد .

### فصــلُ

القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء والوقف عليه له وقد مهد النحاة له أصولا وقواعد ، وقد خالفها في بعض الحروف خطُّ المصحف الإمام .

وقال أشهب <sup>(٤)</sup>: سثل مالك: هل 'يكتب المصحف على ما أحدَثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلاّ على السكتبة الأولى. رواه الدانى فى انقضع (٥)، ثم قال: ولامخالف له من علماء الأمة (٦)،

وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن الواو والألف ؛ أثرى أن يُغَيِّر من المسحف إذا وجد فيه كذلك ؟ قال : لا (٧)

قال أبو عمرو: يعنى الواو والألف المزيدتين فى الرسم للمدومتين فى اللفظ، نحو [الواو فى ] (٨) «أولوا»، وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة مصحف الإمام فى واوأويا، أو ألف أو غير ذلك.

وقال البيهقى فى شُمب الإيمان : مَنْ كتب مصحفاً فينبغى أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به هذه المصاحف ، ولا يخالفهم فيه ، ولا يغير مما كتبوه شيئاً ؛ فإنهم كا وا

<sup>(</sup>١) الماق ٤ ، ه (٢) النام ١ (٢) النام ١

<sup>(</sup> ٤ ) هو أشهب بن عبد المزيز ، وانشر الديباج المذهب ٩٨

<sup>(</sup>٦) قاله في العرهال ١ : ٣٧٩ (٧) س ٢٠ مع تصرف (٨) من المقنع

أكثر علماً ، وأصدق قلباً ولساناً ، وأعظم أمانةً منّا ، فلا ينبغى أن يظن بأنفسنا استدراكاً عليهم (١) .

قلت : وسنحصر أمر الرسم فى الحذف والزيادة والهمز والبدل والفصل، وما فيه قراءتان فكتب إحداها.

[ في الحذف]

تحذف الألف من ياء النداء ، نحو « يأيها الناس » ، « يا دم » ، « يرب » ، « يمبادى » ، و هاء التنبية ، نحو : « هؤلاء » ، « هأنتم » ، و نا مع ضمير « أنجينكم » ،

و ا تینه » .

ومن ذلك : وأولئك » ، و و لكن » ، و و الرك » ، وفروع الأربعة : و و الله » ،

و و إله » كيف وقع ، و و الرحمٰن » ، و و سبحٰن » ، كيف وقع ، إلا ً : ﴿ قُلْ سُبْعَانَ رَبِّى ﴾ 
سُبْعَانَ رَبِّى ﴾ (٢) .

﴿ لَلذِى بِسَكَة ﴾ (\*).
ومن كل عَلَم ذائد على ثلاثة كإبراهيم وصلح، وميكيثل ؛ إلاّ جالوت وطالوت
وهامان (\*) ويأجوج ومأجوج وداود لحذف واوه، وإسرائل لحذف يائه
واختلف في هاروت وماروت وقارون.

<sup>( 1 )</sup> قله في البرهان 1 : ٢٧٩ ( ٣ ) الإسراء ٩٣ ( ٣ ) آل عمران ٩٩ ( ٤ ) الإسراء ٩٣ ( ٣ ) آل عمران ٩٦ ( ٤ ) علماء الرسم لايستثنون و هامان ، من الحذف الوا :
وَلاَ خلافَ بَمْدُ حَرْفِ المِيمِ في الحذفِ فِي هامان في المرسوم

ومن كلّ مثنى ؛ اسم أو فعل إن لم يتطرّف ، نحو : ﴿ رَجْلُن ﴾ ، ﴿ يُمَلَّمُن ﴾ ، أضَّلُن ﴾ ، أضَّلُن ﴾ ، أضَّلنا ﴾ ، ﴿ إِن هذان ﴾ ، إلاّ ﴿ مَا قدمت يَدَاك ﴾ .

ومن كل جمع تصحيح لمذكر أو مؤنث ، نحو : « اللمنون » ، « ملقوا ربّم » .

إلا « طاغون » ، في الذاريات والطّور ، « وكراماً كاتبين » و إلا « روضات » في شورى ، و « آياتنا بينات » ، و « مسكر في آياتنا » ، و «آياتنا بينات » في يونس ، و إلا إن تلاهاهمزة ، نحو « الصائمين والصائمات » ، أو تشديد نحو : « الضالين » ، و « الصافّات » ، أو تشديد نحو : « الضالين » ، و « الصافّات » ، فإن كان في السكلمة ألف ثانية حذفت أيضا ، إلا « سَبْع سَمُوات » في فصلت .

ومن كل جمع على « مفاعل » أو شبهه ، نحو : المسجد مسكن واليتمى والنعمرى والمسكن والخبئث والملئكة ، والثانية من « خطينًا » كيف وقع .

ومن كلّ عدد كثّلت وثُلُت ، سيخر كيف وقع ، إلاّ في آخر الذاريات \_ فإن ثُنِّى فأ لِفاه \_ والقيمة والشيطان وسلطان وتعلى واللّي ، واللّي وخلّى وبلّقدر والأسخب والأنهار والسكتب ؛ ومنسكر الثلاثة ، إلا أربعة مواضع : « لسكل أجل كتاب ي ، كتاب معلوم ي ، « كتاب رّ بك ي ، « كتاب مبين » في النمل ، ومن البسملة ، و بسم الله مجراها. ومن أوّل الأمر من « سأل » .

ومن كلّ ما اجتمع فيه ألفان أوثلاثه ، نحو عادم ، واخر ، وأشفقتم ، وأنذرتم ، ...
ومن رما ، كيف وقع ، إلا « ما رأى » ، « ولقد رأى » في النجم ، وإلاّ نأى
و الشن ؛ إلا « فمن يستمع الآن » (١) .

والأنفان من «ليشكَّةِ» ، إلا في الحجر وِق .

وتحذف الياء من كل منقوص منون ، رفعا وجرًا ، نحو ﴿ باغ ِ وَلَاعَادِ ﴾ .

<sup>(</sup> ۱ ) سورة الجن ۹

والمصاف لها إذا نودى، إلا « يعنبادى الذين أسرفوا » (۱). « يعبادى الذين آمنوا » (۲) في المنكبوت . أو لم ينادً، إلا « وقل لعبادى » (۲) « أسر بعبادى » (۵) في طه وحم، « فادخلي في عبادى وادخلي جنتي » (۵) .

ومع مثلها نحو ﴿ وَلِنِّى ﴾ ، ﴿ والحوارِيْنَ ﴾ : و » مُتَكَثَيْنَ ﴾ ، إلا ﴿ علْيِينَ ﴾ ، و ﴿ يَهِينًا ﴾ ، و ﴿ يُعِيى ﴾ مع ضمير لا مُفرداً .

وتحذف الواومع أخرى ، نحو ﴿ لايستوون ﴾ ، ﴿ فاءو ﴾ ، ﴿ وإذا الموءدة ﴿ اللهم ۗ ، واللمنة وتحذف اللام مدغمة في مثلهًا ، نحو الَّيل ، والذي . إلا الله ، واللهم ، واللمنة وفروعه ، واللهوواللفوواللؤلؤ ، واللات ، واللمم ، واللهب ، واللطيف ، واللوامة ﴾ .

### فسرع

### فى الحذف الذى لم يدخل تحت القاعدة

حذف الألف من «ملك الملك»، «ذرية ضِعفا»، «مراعَمَ»، وخذاعهم وأكَّلُون السحبَ» «بلغ»، «ليخدلوكم». «و بطل ماكانو ايعملون » في الأعراف وهود و الميمد في الأنفال، «ترابا» في الرعدو النمل وعمَّ و هذذا »، «يُسرعون»، «أيَّهَ المؤمنون»، «أيَّهُ المؤم

<sup>(</sup>۱) الزمر ۵۳ (۲) العنكبوت ۹۰ (۳) الإسمراء ۹۳ (۲) الإسمراء ۹۳ (۲) الذي ۱۳ (۲)

<sup>(</sup>٤) طه ٧٧ ، البيخان ٢٣ (٥) الفجر ٢٩

«أمموسى فرغا»، « وهل يجزى » . « منهو كذب » ، «لِلْقُسِيةِ» فى الزمر « أثر قٍ » ، « عُمِد عليه الله » ، « ولا كذبا » .

شهدون > ﴿ بهادِ العمى > ، ﴿ كَالْجُواب › ﴿ إِنْ يُردُنِ الرحمٰ > ﴿ لا ينقذون > ﴿ وَاسْمُمُونَ > ، ﴿ التّبادِ > ، ﴿ وَأَعْمَرُونَ > ﴿ يَدْعُ الدّاع \_ > ، مرتبن ﴿ فَاعْمَرُونَ > ﴿ يَدْعُ الدّاع \_ > ، مرتبن ﴿ فَاعْمَرُونَ > ﴿ يَدْعُ الدّاع \_ > ، مرتبن ﴿

فى القمر ، ﴿ يَسْرِ ﴾ ، ﴿ أَكُرَمَنِ ﴾ ، ﴿ أَهَانَنِ ﴾ ﴿ وَلَى دَيْنٍ ﴾ . وحذفت الواو من ﴿ وَيَدْعُ الإِنسان ﴾ ، ﴿ ويمحُ الله ﴾ فى شُورى ، ﴿ يوم يَدْعُ الدَّاعِ ﴾ ، ﴿ سندعُ الزَّابِنية ﴾ .

قال الرّاكشيّ : السرّ في حذفها من هذه الأربعة التنبيهُ على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشردّة وقوع المنفمل المتأثر به في الوجود ، أمّا «ويدعُ الإنسان»، فيدلُّ على أنه سهل عليه ، ويسارع فيه كما يسارع في الخير ، بل إثبات الشرّ إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير . وأمّا «ويمحُ الله الباطل» ، فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله ، وأمّا « يَدْعُ الدَّاعِ » ، فللإشارة إلى سرعة الدَّعاء ، وسرعة إجابة المدعوّين . وأما الأخيرة فللإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزّبانية وشدة البطش .

#### القاعيدة الثانية

### [في الزيادة]

زيدت ألف بعد الواوآخر اسم مجموع نحود بنوا إسرائيل » ، د مُلاقوا ربهم » ، د أُولُوا الألباب » . بخلاف المفرد ، نحو د لذُو علم » إلآ د الرَّبُوا » ، و د إن اصرؤا هلك » . وآخر فعل مفرد أو جمع ، مرفوع أو منصوب د إلا جاءو » و « باءو » حيث وقعا ، و «عتو عتوًا» ، « فإن فاؤ » ، د والذين تبوّؤ الدار » ، د عسى الله أن يعقو عنهم » في النساء ، و سعو في آياتنا » في سبأ .

وبعد الهمزة المرسومة واوا ، نحو : « تفتؤا » ، وفى مائة ومائتين والظنونا والرَّسُولا ، والسبيلا ، « ولا تقولن لشاىء » ، و « لا أذبحنه » . « ولا أوْضَعُوا » و « لا إلى الله » ، و « لا تايتسوا » « إنه لا يايتس » ، « أفلم يايتس » . « أفلم يايتس » .

وبين الياء والجيم في ﴿ جِائُ ﴾ في الزّمروالفجر ، وكتبت ﴿ ابن ﴾ بالهمزة مطلقا .
وزيدت في ﴿ نبائُ المرسلين ﴾ ، و ﴿ ملابه ﴾ ، و ﴿ ملابهم ﴾ ، و ﴿ من آنائِي
الّيل ﴾ في طه ﴿ من تلقائي نفسي ﴾ ، ﴿ من ورائي حِجاب ﴾ في شورى . و ﴿ إيتائي ذي
القربي ﴾ في النّحل ، و ﴿ لقائي الآخرة ﴾ في الروم ، ﴿ بِأَيّيكم المفتون ﴾ ﴿ بنيناها يأبيد ﴾ ﴿ أَفَإِنْ مات ﴾ . ﴿ أَفَإِنْ مِت ﴾ .

## وزيدت واؤ ني ﴿ أُولُوا ﴾ وفروعه ، و ﴿ سأُوريكم ﴾ .

قال الُرّاكشيّ: وإنّما زيدت هذه الأحرف في ها هالكامات ، نحو: ﴿ جَائُ ﴾ ، و ﴿ نبائ ﴾ ، و نحوها للنّهويل والتفخيم والنّهٰديد والوعيد ، كما زيدت في ﴿ بأييد ﴾ نعظيما لقوة الله تعالى التي بني بها السّماء التي لا تشابهها قوة . .

وقال الكرماني في العجائب: كانت صورة الفتحة في الخطوط قبل الخطُّ العربي ألفاً ، وصورة الضمّة واواً ، وصورة الكسرة يا. ، فكتبت ﴿ لا أو ضعوا ﴾ ونحوم بالألف ، مكان الفتحة و ﴿ إِيتانَى ذَى القربى ﴾ بالياء مكان الكسرة و ﴿ أُولئك ﴾ ونحوه بالواو مكان الضمة ، لقرب عهدهم بالخطّ الأول .

### القاعدة الثالثة

### [في الهمز]

يكتب الساكن بحرف حركة ما قبله ، أولاً أو وسطاً أو آخراً ؛ نحو : إئذن ، وأوْتُمن، والباساء ،واقرأ، وجئناك،وهتي ، والمؤتُون ، و«تسوؤه»؛ إلا ﴿ فادّار عَم ﴾ و ﴿ رِماً ﴾ و ﴿ الرّميا ﴾ و ﴿ شطئه ﴾ فحذف فيها ، وكذا أول الأمر بعد فاء نحو ﴿ فَأَتُوا ﴾ أو واو نحو : ﴿ وأثمروا ﴾ .

والمتحرّك؛ إن كان أوّلا أو آنصل به حرف زائد بالألف مطلقا ؛ نحو « أيوب » « إذ » « أولوا » ، « سأصرف » ، « فبأى » ، « سأنزل » إلا مواضع : « أثنّك لنا » لتشهدون » . « أثنكم لتأتون » في النمل والعنكبوت « أثنا لتاركوا » . « أثن لنا » في الشمراء . « أثنا مثنا » « أثنا كر تم » ، « أثنيكا » « أثمة » « لئلاً » ، « لئن » ، في الشمراء . « و هؤلاء » ، « يومئذ » ، « حينئذ » ، فتكتب فيها بالياء ، إلا « قل أؤنبنكم » ، و « هؤلاء » ، فتكتب بالواو .

وإن كان وسطاً فبحرف حركته ، نحو سأل ، سئل ، نقرؤه ، إلا جزاؤه الثلاثة في يوسف ، و « اطمئتوا » فذف في يوسف ، و « اطمئتوا » فذف فيها . و إلا إن فتح وكسر أو ضم ما قبله ، أو ختم ما قبله ، أو ختم ما قبله فيحرفه ، نحو « الخاطئة » « فؤادك » ، « سنقرئك » .

و إنكان ما قبله ساكناً حذف هو ، نحو « يُسـُــل » ، « لاتجـُــروا » إلا «النشأة » « وموثلا » في الــكمف .

فإن كان ألفا وهو مفتوح ؛ فقد سبق أنَّها تحذف لاجتماعها مع ألف مثلها ؛ إذ

الهمزة حينئذ بصورتها ؛ نحو « أبناءنا » ، وحذف منها أيضا في « قرءانا » في يوسف والزخرف

فإنْ ضمّ أو كسر فلا نحو ﴿ آباؤ كم » ، ﴿ آبائهم » ، إلاَّ « وقال أوليؤهم » ، ﴿ إِلَى أُولِينْهُم » في الأنعام ، ﴿ إِن أُولِيْوْه » في الأنفال ، ﴿ نحن أُولِيْؤُكُم » في فصلت .

و إن كان بعد حرف بجانسه ، فقد سبق أيضا أنه بحذف ، نحو ﴿ شَنْسَانَ ﴾ ، ﴿ خَاسَتُينَ ﴾ ، ﴿ مُسْهَرْءُونَ ﴾ .

وإن كان آخراً فبحرف حركة ما قبله ، نحو سبأ ، شاطئ ، لؤاؤ ؛ إلا في مواضع :

تفتؤا ، يتفيؤا ، أتوكؤا ، لا تظمؤا ، ما يعبؤا ، يبدؤا ، ينشؤا ، يذرؤا ، نبؤا ،

«قال اللؤا » ، الأول في قد أفلح والثلاثة في النمل . جزاؤ . وفي خسة مواضع ، اثنان
في المائدة وفي الزّمر والشورى والحشر ، « شركؤا » في الأنعام وشورى ، « يأتهم
نبؤا » في الأنعام والشعراء . « علمؤا بني » . « من عبادة العلمؤا » ، « الضمفؤا »
نبؤا » في الأنعام والشعراء . « علمؤا بني » . « من عبادة العلمؤا » ، « الضمفؤا »
في إبراهيم وغافر ، « في أموالنا ما نشؤا » ، و « مادعؤا » في غافر ، « شفطؤا »
في إبراهيم وغافر ، « إنَّ هذا لهو البلؤا » ، « بلؤا مبين » في الدخان ، « براؤاه منكم » ؛
في الرّوم . « إنَّ هذا لهو البلؤا » ، « بلؤا مبين » في الدخان ، « براؤاه منكم » ؛

فإن سكن ما قبله حذف هو ، نحو « ملء الأرض » دف. ، شي. ، الحب. » ما. ، إلاّ « لَتَنوأ » وأن تبؤأ » ، و ﴿ السوآى » ؛ كذا استثناه الفرّاء.

قلت : وعندى أن هذه الثلاثة لاتستشى ؛ لأنّ الألف التي بعد الواو ليست صورة الهمزة ؛ بل هي المزيدة بعد واو الفعل .

القاعدة الرابعة

[في البدل]

يكتب بالواو للتفخيم ألف الصاوة ، والزكوة ، والحيوة ، والربوا ، غير مضافاتٍ . والغداوة ، و «مشكوة » و « النجواة » و « منواة » .

وبالياء كلّ ألف منقلبة عنها نحو: « يتوفيكم » فى اسم أو فعل ، اتصل به ضمير أولا ، لتى ساكنا أم لا . ومنه : يا حسرتَى ، يا أسنَى ؛ إلاَّ تترا وكلتا وفى عصانى والأقصا ، وأقصا المدينة ، ومَنْ تولاه ، وطغا الماء ، وسياهم. وإلاَّ ما قبلها ياد ؛ كالدنيا والحواما ؛ الا محمد إسما أه فعلا .

والحوایا؛ إلا يحيى اسما أو فعلا . ويكتب بها إلى ، وعلى ، وأنى بمعنى كيف ، ومتَى ، وبلى َ ، 'وحتى ؛ إلا

« لَدَا الباب » . ويكتب بالألف الشلائي الواوى ، اسما أو فعلا ، نحو الصّفا ، وشفا ،

وعنا ؛ إلاضُعى كيف وقع ، و « مازكى منكم » ودحيها وتليها وطحها وسجى . وعنا ؛ الاضُعى كيف وقع ، و « مازكى منكم » ودحيها وتليها وطحها وسجى . ويكتب بالألف نُونَ التوكيد الخفيفة لنسفعاً ويكوناً ، و بالنون كايِّنْ و بالها ، ها ،

التأنيث إلا«رحمت» فى البقرة والأعراف وهود ومريم والرّوم والزخرف . و « نعمت » فى البقرة وآل عمران والمائدة وإراهيم والنحل ولقان وفاطر والطّور ، و « سنّت » فى فى الأنفال وفاطر وثانى غافر، و « امرأت »مَع زوجها ، و « تمتّ كلتُ ربك الحسنى » ،

ه فنجمل لعنتَ الله » ، ه والخامسة أن لهنت الله » ، و « معصیت » ، فی قد سمع . « إن شجرتَ الزّقوم » ، ه تُورّت عین » ، و « جنّتَ نعیم » ، ه بقیّتُ الله » و « یاأبتِ » ، و ه اللّات » ، و « مرضاتِ » ، و « هیهات » ، و « ذات »

و ﴿ ابنت ﴾ ، و ﴿ فِطْرِتَ ﴾ .

#### القاعدة الخامسة

### [في الوصل والفصل]

توصل ﴿ أَلا ﴾ بالفتح ؛ إلا عشرة : أنْ لا أقولَ ، أن لاتقولوا ؛ في الأعراف . أن لاملجاً في هود . أن لا إله ، أن لاتعبُدوا إلا الله إنّى أخاف في الأحقاف،أن لاتشرك في الحجّ ، أن لاتعبدوا في يس ، أن لاتعلُوا في الدّخان ، أن لايشركن في المتحنة ، أن لا يدخلنها في نس .

وممّا إلا « من ماملكت » في النساء والروم ، « من مارزقناكم » في المنافقين . و « مَّن » مطلقاً .

و « عمّاً » إلا « عن ما نهُوا » .

و « إمّا » بالكسر ، إلا « وإن مانرِ ينَّك » في الرعد .

و « إِمَا بالفتح » مطلقاً ..

و « عَنْ » إلا « يصرفه عن مَنْ » فى النور ، « عن مَنْ تولَّى » فى النجم . .
و « أمَّن » إلا « أم مَنْ يكون» فى النساء . « أمْ من أسَّس » « أم مَنْ خلقنا »،
فى الصَّافات ، « أم من يأتى آ منا »

و « إلمُّ » بالكسر ؛ إلاَّ « فإن لم يستجيبوا » في القصص .

و « فيم » إلاَّ أحد عشر « في مافعلن » الثاني في البقرة ، « ليبلوكم في ما » في المائدة والأنعام . « قل لا أُجِد في ما » ، « في ما اشتهت » في الأنبياء ، « في ما أفضتُم » ، « في ماهنا » في الشّعراء ، « في مارزقناكم » ، في الروم . « في ماهم فيه » ، « في ماكانوا فيه » ، كلاها في الزمر ، « و ننشِئكم في مالا تعلمون » في الواقعة.

و « إَمَا » إلا : « إنَّ ماتوعدُون لآتٍ » في الأنعام .

و ﴿ أَنَّمَا ﴾ بالفتح إلا ﴿ أَنَّ مايدعون ﴾ في الحج ولقمان .

و ﴿ كُلَّا ﴾ إِلاًّ ﴿ كُلُّ مَارُدُوا إِلَى الفَتِنَةِ ﴾ . ﴿ مِن كُلِّ مَاسَالْتُمُوهِ ﴾ .

و « بئسما » ، إلا مع اللام . .

و « نعتما » و « مهما » ، و « ربما » ، و « كأنما » ، و « ويكأنّ » .

وتقطع « حيث ما » و « أن لم » ، بالفتح ، و « إن لن » ، إلا في الكهف

و « أين ما » إلا « فأينا تَولُّوا » ، « أينا يوجَّه » .

واختلف فى ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرَكُمُ ﴾ ، ﴿ أَيْمَا كُنتُم تَمْبُدُونَ ﴾ فى الشعراء . ﴿ ايْمَا تُقِفُوا ﴾ فى الأحراب ؛ و ﴿ لَكَى لا ﴾ إلا فى آل عمران والحج والحديد والثانى فى الأحراب .

و ﴿ يَوْمُ هُمْ ﴾ و ﴿ لَاتَ حَيْنَ ﴾ و ﴿ ابْنَأْمُ ﴾ إلاَّ فيطه ؛ فكتبت الهمزة حينئذ واوا . وحذفت همزة ﴿ ابن ﴾ فصارت هكذا ﴿ يَبْنَؤُمَّ ﴾ .

القاعدة السادسة

[ فيما فيه قراءتان ، فكتب على إحداها ]

ومرادنا غير الشاذ .

من ذلك : ﴿ مُلكَ يُومِ الدينَ ﴾ ، ﴿ يُخْدَعُونَ ﴾ ، و ﴿ وَاعَدُنَا ﴾ ، و ﴿ وَاعْدُنَا ﴾ ،

و ﴿ الرياح ﴾ ، و ﴿ تَفَدُوهُ ﴾ و تظهرون ﴾ : و لاتقتارهم ﴾ ، ونحوها .

و ﴿ لُولا دَفْع ﴾ ، ﴿ فَرَهُنْ ﴾ ، ﴿ طُثِرًا ﴾ في آل عمران والمسائدة ﴿ مَضْعَفَةً ﴾ ﴿ وَيُما ۗ ﴾ ﴿ وَيُما ۗ ﴾ ﴿ وَيُما ۗ ﴾ ﴿ وَيُما ً ﴾ ﴿ وَيُمَا لَهُ وَيُمَا مُنْ فَلَمْ عَمْ وَيُمَّا مُنْ وَيُمَّا عَمْ وَيُمْ وَيُمَّا مُنْ وَيُمَّا مُنْ وَيُمْ وَيْ وَيُمْ وَيْرُونُ وَيْرُونُ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيْمُ وَيُمْ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيُمْ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيُمْ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيْمُ وَيْمُونُ وَيْمُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيْمُ وَيُمْ وَيْمُ وَيْمُ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيْمُ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيُمْ وَيْمُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيُمْ وَيُونُ وَيْمُ وَيُونُ وَيْمُ وَيْمُونُ وَيْمُ وَلِمُ وَيُمْ وَيُونُ وَيْمُ وَالْمُ وَيُمْ وَ

النَّاسِ » ﴿ خطيئتُ كُم » فَى الأعراف . ﴿ طَيْفَ » ﴾ ﴿ حَسَّ لِللَّهِ » . ﴿ وسيعلم السَّكُورُ » . ﴿ التَّخَدْت » ﴾ ﴿ مهاداً » و حرامٌ على قرية ي . ﴿ إِنَّ الله يدافِع » ﴿ سَسَكُرَى وماهم بُسِكُورَى » ، ﴿ النطفة عِلْما فَكُسُو نَالَمُ عَلَى » ﴿ إِنَّ الله يدافِع » ﴿ سَسَكُورَى وماهم بُسِكُورَى » ، ﴿ النطفة عِلْما فَكُسُو نَالَمُ عَلَى » ﴿ إِنَّ الله يدافِع » ﴿ بِلِ الأَرْكُ » ﴾ و ﴿ لا يَصْمُونَ » ﴿ رَبِّنا بَامِدْ » ، ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَي الْحَلَّ ﴾ وقد قرئت بها وبحذفها .

« غیبات الجب » ، و « أنزل عایه ءایت » فی العنکبوت . و « ثمرات من اکامها » فی فصلت ، و « جملت » ، « فهم علی بثینت » : « وهم فی الغرفت آمنون » بالتاء .

رقد قرثت بالجمع والإفراد .

و ﴿ تَقَيَّةٌ ﴾ بالياء ، و ﴿ لأهب ﴾ بالألف. و ﴿ يَقَضِ الحَقِّ ﴾ بلا ياء . و ﴿ ءاتو بِي زُبَرَ الحديد ﴾ بألف فقط . ﴿ نُنْ جِ المؤمنين ﴾ ، بنون واحدة .

والصّراط كيف وقع، و ﴿ بصّطة ﴾ في الأعراف و ﴿ الْمَصَّيْطرون ﴾ ، و ﴿ مُصيطر ﴾ بالصاد لاغير .

وقد تكتبُ الكلمة صالحة للقراءتين ؛ نحو ﴿ فَكِمُونَ ﴾ ، وعلى قراءتها هي محذوفة رسما ، لأنه جمع تصحيح .

### فسسرع

### فيما كتب موافقا لقراءة شاذة

ومن ذلك: « إن البقر تشبه علينا» ، « أو كما علمدوا» ، وأما «ما بق من الربُو » فقرى أ بضم الباء وسكون الواو. « فلَقتلوكم »، « إنما طائرهم ». « طائر ه في عنقه » . « تسقط ثمراً » « وفِصله في عامين » « عليهم ثياب من سندس » « خِتمه مسك » « فادخلي في عبدي ».

#### فـــــرع

وأما القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لايحتملها الرسم ونحوها ، نحو أوصَى ووصّى ، ونجرى تحتها ومن تحتها ، وسيقولون الله وقله . وما عملت أيديهم وما عملته ؛ فكتابته على نحو قراءته ؛ وكل ذلك وُجد في مصاحف الإمام .

كتبت فواتم السور على صورة الحروف أنفسها ؛ لاعلى صورة النطق بها ؛ اكتفاء بشهرتها ، وقطعت « حم عسق » دون « المصل » و «كهيمص » ، طرداً للأولى بأخواتها الستة .

#### فصــــــل

### فى أداب كتابته

يستحبّ كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخطّ دون مشقّة بوتعليقهُ فيكره ، وكذا كتابته في الشيّ الصّغير .

أخرج أبو عبيد في فضائله عن عمر،أنه وجَد مع رجل مصحفاً قد كتبه بقلم دقيق ، فكره ذلك وضربه ، وقال : عظموا كتاب الله .

وکان عمر إذا رأى مصحفاً عظيما سُرّ به .

وأخرج عبدُ الرزَّاق عن على أنه كان يـكره أن تقخذ المصاحفُ صفاراً .

وأخرج أبو عبيد عنه أنه كرِه أن بُـكتبِ القرآن في الشي الصغير .

وأخرج هو والبيهقى فى الشَّعب عن أى حكيم العبدى ، قال : مر بى على وأنا أكتب من مصحفاً ، فقال : أجِلْ قلمَك ، فقضمت من قلى قضمة ، ثم جعلت أكتب ،

ِفَعَالَ : نَمَّمْ ، هَكَذَا نَوَّرُهُ كَا نَوَّرُهِ اللهِ .

وأخرج البيهةي عن على موقوفًا ، قال : تنّو ق رجلٌ في ﴿ بسم الله الرحمن الرحمي ﴾ يُفه له .

وأخرج أبو نُميم في تاريخ أصبهان وابن أشتة في المصاحف ، من طريق أبان ، عن أنس مرفوعاً ، : ﴿ من كتب بسم الله الرّحن الرحيم مجودة غفر الله له ».

وأخرج ابن أشتة عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عمّاله: إذا كتب أحدُكم بسم الله الرحمن الرحمي فليمدُّ «الرحمن » .

وأخرج عن زيد بن اابت ، أنّه كان يكره أن تُكاتب« بسم اللهالرحمن الرحيم » ." ليس لها سين .

وأخرج عن يزيد بن أبى جبيب أنّ كاتب عمرو بن العاصى كتب إلى عمر، فكتب « بسمالله » ولم يكتب لها سيناً، فضربه عمر ، فقيل له : فيم ضَرَ بَكُ أميرُ المؤمنين ؟ قال : ضربني في سين .

وأخرج عن ابن سيرين أنّه كان يكره أن تمدّ الباء إلى اليم حتى تسكتب السّين ، وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف عن ابن سيرين أنّه كره أن يسكتب المصحف مشقاً ، قيل : لم ؟ قال : لأن فيه نقصاً ، وتحرم كتابته بشيء بجسٍ ، وأما بالذهب نهو حسن ، كما قاله الفزالي .

وأخرج أبو عُبيد عن ابن عباس وأبى ذَرّ وأبى الدرداء أنّهُم كرَهوا ذلك . وأخرج عن ابن مسمود، أنه مرّ عليه مصحف زُيِّ بالذهب ، فقال : إنّ أحسن مازُيِّ به الصحف تلاوته بالحق .

قال أصحابنا: وتكرم كتابته على الحيطان والجدران وعلى الشَّقوف أشدُ كراهة. وهل تجوز كتابته بقلم غير العربي ؟ قال الزركشي: لم أر فيه كلاماً لأحدٍ من العلماء.

قال : لسان العرب ، ولقولهم : « القلم أحد اللسانين ، والعرب لاتمرف قلماً غير المربى ، ، وقد قال تمالى : ﴿ بلسان عربي مبين ﴾ . انتهى .

#### فائسدة

أخرج ابن أبى داود عن إبراهيم التيميّ ، قال : قال عبد الله : لا يكتب المصاحِفَ إلا مصريّ ·

قال ابنُ أبي داود : لهــذا من أجلَّ اللفات .

#### مسسألة

اختُلف فى نقط المصحف وشكله ، وقال : أوّل من فعل ذلك أبوالأسود الدوّلة بأمر عبد الملك بن مروان ، وقيل : الحسن البصريّ ويحيى بن يعمر ، وقيل : نصر بن عاصم الليثيّ .

وأوَّل من وضع الهمز والنشديد والرَّوْم والإشمام والخليل.

وقال قتادة : بدموا فتقطموا نم خُسُوا ، ثم عُشروا .

وقال غيره : أوَّل ما أحدثوا النَّقْط عند آخر الآي ، ثم الفواَّح والخواتم .

وقال يحيى بن أبى كثير : ما كانوا يعرفون شيئًا بما أحدِث فى المصاحف إلا النقط الثلاث على رموس الآي . أخرجه ابن أبى داود .

وقد أخرج أبو عُبيدوغيره عن ابن مسعود ، قال : جرَّدوا القرآن ولاتخلِطوه بشيُّ . وأخرج عن النَّخميُّ أنه كره نقط المصاحف .

وعن ابن سيربن أنه كره النَّقط والفوانح والخواثم .

وعن ابن مسمود ومجاهد أنهما كرها التَّمْشير ﴿

وأخرج ابن أبى داود عن النَّخَمَى أنه كان يكره العواشر والفوانح وتصغير الصحف، وأن يكتب فيه سورة كذا وكذا .

وأخرج عنهأنه أتي بمصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية ، فقال : امحُ هذا ، فإن ابن مسمود كان يكرهه .

وأخرج عن أبى العالية أنه كان يكره الجمّل فى المصحف ، وفاتحة سورة كذا . وخاتمة سورة كـذا .

وقال مالك : لا بأس بالنقط في المصاحف التي يتملَّم فيها الفلمان ، أمَّا الأمهات فلا .

وقال الحليميّ : تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السُّور وعدد الآيات فيه ، لقوله : « جرّدوا القرآن » . وأمّا النقط فيجوز ، لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجاما ما ليس بقرآنقرآنا ، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء ، فلا يضرّ إثباتها لمن يحتاج إليها .

وقال البيهقى : مِنْ آداب القرآن أن يفخّم ، فيكتب مفرجًا بأحسن خطّ ، فلا يصفّرولا تُقرمَط حروفه ، ولا بخلط به ما ليس منه ، كعددالآيات والسَّجدات والعشرات . والوقوف واختلاف القراءات ومعانى الآيات ؛ وقد أخرج ابنُ أبى داود عن الحسن وابن سيرين أنّهما قالا : لا بأس بنقط المصاحف .

وأخرج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال : لا بأس بشكله .

وقال النووى : نقط المصحف وشكله مستحبُّ ، لأنه صيانة لهمن اللحن والتحريف . وقال ابن مجاهد : ينبغي ألا يشكل إلا ما يشكل .

وقال الدّاني : لا أستجيز النقط بالسُّواد لما فيه من التغيير لصورة الرَّسم، ولا أستجيز جمع قراءات شتَّى في مصحف واحد بألوان مختلفة ، لأنه من أعظم التحليط

(م ١١ - الإنقان - ج ٤)

والتغيير للمرسوم ، وأرى أن تكون الحركات والتنوين والتشديد والسكون والمد ، والهمزات بالصُّفْرة .

وقال أُلجر جانى من أصحابنا فى الشافى : من المذموم كتابة تفسير كالت القرآن بين أسطره .

#### فاتسدة

كان الشكل في الصّدر الأول نقطاً ، فالنتجة نقطة على أوّل الحرف ، والضمة على آخره ، والسكسرة تحت أوله ، وعليه مشى الدّانى والذى اشتهر الآن الضّبط بالحركات المأخوذة من الحروف ، وهو الذى أخرجه الحليل ، وهو أكثر وأوضح ، وعليه العمل ، فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف ، والسكسر كذلك تحته ، والضّم واو صغرى فوقه والتنوين زيادة مثلها ؛ فإن كان مظهراً وذلك قبل حرف حلق ركبت فوقها ، وإلا تابعت بينهما ، وتكتب الألف المحذوفة والمبدّل منها في محلّها علمة الإقلاب تكتب همزة بلا حرف حراء أيضاً ، وعلى النون والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب مسكن عراء ، وقبل الحلق سكون ، وتقرأ عند الإدغام والإخفاء ، ويسكّن كلّ مسكن ويعرسي المدغم ، ويشدّد ما بعده إلا الطاء قبل التاء ، فيكتب عليها السكون ، محو فرطت ، ومطّة المهدود لا تجاوزه .

#### فائـــدة

قال الحربي في غريب لحديث: قول ابن مسمود: جرِّدوا القرآن ، يُحتمل وجهين : أحدها : جرّدوه في التلاوة ، ولا تخلطوا به غيره .

والثانى : جردوه في الخطّ من النقط والتعشير .

وقال البيهقى : الأبينُ أنه أراد : لا تخلطوا به غيره من الكتب ، لأن ما خلا القرآن مِن كتب الله إنجا عليها . القرآن مِن كتب الله إنجا يؤخذ عن اليهود والنصارى ، وليسوا بمأمونين عليها .

#### فسسرع

أخرج ابن أبي داود في كـ تاب المصاحف ، عن ابن عباس ، أنه كره أخذ الأجرة على كتابة المصحف .

وأخرج مثله عن أبوب السِّختيانيُّ .

وأخرج عن ابن عمروابن مسمود، أشهماكرها بيع المصاحف وشراءها وأن يُستأجر على كتابتها .

وأخرج عن مجاهد وابن المستيب والحسن أنهم قالوا : لا بأس بالثلاثة .

وأخرج عن سعيد بن جبير ، أنه سيِّل عن بيسع المصاحف ، فقال : لا بأس ، إنما يأخذون أجور أيديهم .

وأخرج عن ابن الحنفيّة أنه سيِّل عن بيع المصحف، قال : لا بأس: إنما تبيع الورق. وأخرج عن عبد الله بن شقيق ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدّدون في بيع الصاحف.

وأخرج عن النَّخَمَّى قال: المصحف لايباع ولا بورَث.

وأخرج عن ابن المستب انه كره بيع المصاحف ، وقال : أعِنْ أَحَاكُ بالكتاب ، أوهب له .

وأخرج عن عطاء عن ابن عباس ، قال : أَشْتِر المصاحف ولا تَبِعْها .

وأخرج عن مجاهد أنه مهي عن بيع الصاحف ، ورخص في شرائها .

وقد حصّل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف، ثالثها كراهة البيع دون الشراء، وهو أصح الأوجة عندنا، كما صحّحه في شرح المهذب، ونقله في زوائد الروضة عن نصّ الشافعي. قال الرافعي : وقد قيل إنّ الثمن متوجّه إلى الدَّقَيْن لأنّ كلام الله لايباع،

وقيل: إنه بدل من أُجْرة النسخ انتهى

وقد تقدم إسناد القولين إلى ان الحنفيّة وان جُبير ، وفيه قول ثالث ، أنه بدل مهما معا ، أخرج ابن أبى داود ، عن الشعبيّ ، قال : لابأس يبيع المصاحف ، إنما يبيع الورق وعمل يديه .

### فسرع

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى القواعد: القيام للمصحف بِدْعة لم تُمُهِّدَ فى الصدر الاوّل ، والصواب ما قاله النووى فى التّبيان من استحباب ذلك ، لما فيه من التّمظيم وعدم النّهاون به .

#### **ف**ــرع

يستحب تقبيل المصحف ، لأن عكرمة بن أبى جهل رضى الله عنه كان يفعله ، وبالقياس على تقبيل الحجر الاسود ذكره بعضهم، ولأنه هد يّنة من الله تعمالى ، فشرع تقبيل كا يستحبّ تقبيل الولد الصفير .

وعن أحمد ثلاث روايات : الجواز ، والاستحباب ، والتوقف ، وإن كان فيه رفعة وإ كرام لأنه لايدخله قياس ، ولهذا قال عمر فى الحجَر : لولا أنيّ رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلُك ما قبلتك .

#### نسرع

يستحبّ تطييب المصحف ، وجعله على كرسى ، ويحرُم توسّده ، لأن فيه إذلالاً والمتهانا . قال الزركشي : وكذا مدّ الرّ جُلين إليه .

وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف ، عن سفيان ، أنه كره أن تُعلَّق المصاحف . وأخرج عن الضحاك ، قال : لاتتَّخذوا للحديث كراسي ككراسي المصاحف .

#### فسرع

مجوز تحليتُه بالفضّة إكراماً له على الصحيح ، أخرج البيه في عن الوليد بن مسلم ، قال : سألت مالكاً عن تفضيض المصاحف ، فأخرج إلينا مصحفا، فقال: حدَّني أبي عن جدِّى أنهم جموا القرآن في عهد عبان ، وأنهم فضّضوا المصاحف على هذا أو نحوه ، وأما بالذّهب فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل ، وخصّ بعضهم الجواز بنفس المصحف ، دون غلافه المنفصل عنه ، والأظهر التسوية .

### فسرع

إذا احتيج إلى تعطيل يعض أوراق المصحف لِبَلَى ونحوه ، فلا بجوز وضعها في شق فلو أوغيره لأنه قد يسقط ويوطأ ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتَغُرِقة الكام ، وفي ذلك إزراء بالمكتوب.كذا قال الحكيمي .

قال : وله غسلها بالماء؛ وإن أحرقها بالنار فلابأس ، أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءت منسوخة ، ولم ينكر عليه .

وذكر غيره أنَّ الإحراق أوْلَى من الفسل ، لأنَّ الفُسالة قد تقع على الأرض .

وجزم القاضى حسين فى تعليقِه بامتناع الإحراق ، لأنه خلاف الاحترام والنووى بالكراهة .

وفى بعض كتب الحنفيّة أنّ المصحف إذا بَلِيَ لا يُجَرَق ، بل يُخفَرَ له فى الأرض ويدفن ، وفيه وقفة لتعرّضه للوطء بالأقدام .

#### فسرع

روى ابن أبى داود عن ابن المستيب ، قال : لايقول أحدُكم: مصيحِف ولا مسيجد؛ ماكان لله تصالى فهو عظيم .

### فسريخ

مذهبنا ومذهب جمهور العلماء تحريم مس المصحف المحدث ، سواء كان أصفر أم أكبر، لقوله تمالى: ﴿ لايمسُه إلاالمطهّر ون ﴾ (١) ، وحديث الترمذيّ وغيره : ﴿ لايمسُ القرآنَ إلاطاهر ﴾ .

#### خاتمىية

روی ابن ماجه وغیره عن أنس مرفوعا: « سبع یم بحری للعبد أجرهن بعد موته وهوفی قبره: من علم علماً ، أو أجرى نهرا ، أو حفر بثرا ، أو غرس نخلا ، أو بكى مسجدا ، أو ترك ولدا يستغفر له من بعد موته ، أو ورّث مصحفا » :

### النّوع السّاع والسّبْعُون في معسّر فه رّینینره و تأویلهٔ وَبَیان شرفه واکه جذالیهٔ

التفسير «تفعيل» من الفَسر ، وهو البيان والكشف ، ويقال : هو مقلوب السَّفر ، تقول : أسفر الصبح إذا أضاء ، وقيل مأخوذ من التَّفْسِرة ؛ وهي اسم الما يعرف به الطبيب المرض . والتأويل أصله من الأول وهوالر جوع ، فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله من المعانى . وقيل من الإيالة ، وهي السياسة ، كأن الوَّوِّل للكلام ساس الكلام ، ووضع المعنى فيه موضعه .

واختلف في التفسير أو التأويل ، فقال أبو عبيد وطائفة : هما بمعنَّى .

وقد أنكر ذلك قوم ؛ حتى بالغ ابن حبيب النيسابورى ، فقال : قد نبغ في زماننا مفسِّر ون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل مااهتدوا إليه .

وقال الراغب: التفسير أعمُّ من التأويل، وأكثر استعاله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعاله في الكتب الإلهية، وأكثر مايستعمل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها.

وقال غيره: التفسير بيان لفظ لايحتمِل إلاّ وجها واحدا ، والتأويل توجيه لفظ متوجّه إلى معان مختلفة إلى واحد منها، بما ظهر من الأدِلّة .

وقال الماتريدي : التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا ، والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا ، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح ، وإلا فتفسير بالرأى ، وهو المنهى عنه ، والتأويل ترجيح أحد المحتَملات بدون القطع والشهادة على الله .

وقال أبو طالب التَّمْكَـمِيّ : التفسير بيان وَضْعاللفظ إما حقيقة ، أو مجازا ، كتفسير الصراط بالطريق ، والصيِّباللطر ، والتأويل تفسير اطن اللفظ ؛ مأخوذ من الأوَّل وهو

الرجوع لعاقبة الأمر ، فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد ، والتفسير إخبار عن دليل المراد ؛ لأن اللفظ يكشف عن المراد والسكاشف دليل ، مثاله قوله تعالى : ﴿ إِنّ رَبَّكَ لِبَالمر صاد ﴾ منه ، لبالمر صاد ﴾ منه المساد ﴾ أنه من الرصد ، يقال : رصدته رقبتَه ، والمر صاد ﴿ مِفْعال ﴾ منه ، وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه ؛ وقواطع الأدلّة تقنضى بيان المراد منه ؛ على خلاف وضع اللفظ في اللغة .

وقال الأصبهاني في تفسيره: اعلم أن التفسير في عُرْف العلماء كشف معاني القرآن، وبيان للراد؛ أعمّ من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره، وبحسب المعنى الظاهم وغيره، والتأويل أكثره في الجل ، والتفسير إمّا أن يستعمل في غريب الألفاظ نحو البحيرة والسائبة، والوصيلة، أو في وجيز يتبيّنُ بشرح، نحو أقيموا الصلاة، وآتوا البحيرة وإمافي كلام متصمّن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعر فتها، كقوله: ﴿ إِمّا النّسِيّ الزكاة ، وإمافي كلام متصمّن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعر فتها، كقوله: ﴿ إِمّا النّسِيّ زيادةٌ في الكُفر ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ﴾ (٣) وأما التأويل فإنه يُستعمل مرّة عاماً ومرة خاصا، نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود وأما التأويل فإنه يُستعمل مرّة عاماً ومرة خاصا، نحو الكفر المستعمل في التصديق المطلق تارةً في جحود البارئ عن وجل خاصة، والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارةً، وفي تصديق الحق أخرى، وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة ، نحو المطلق تارة، وفي تصديق الحدة والوجُد والوجُود (٤).

وقال غيره : التفسير يتعلق بالرواية ، والتأويل يتعلق بالدّرايةٍ .

وقال أبو نصر القشيرى : التفسير مقصور على الاتباع والسماع والاستنباط ؛ مما يتعلّق بالتأويل .

<sup>(</sup>١) الفجر ١٤ ( ٣ ) التوبة ٣٧ ( ٣ ) القرة ١٨٩

<sup>(</sup> ٤ ) نقله ف البرمان ٢ : ٥٥٠

على المعنى الَّذى ورد ؛ لايتعدّاه ، والتأويل مااستنبطه العلماء العاملون لمعانى الخطاب ، الماهرُون في آلات العلوم .

وقال قوم منهم البغوى والكواشى : التأويل صَرْف الآيةِ إلى معنَّى موافق لما قبلها وما بمدها، تحتمله الآية، غير مخالف للكتاب والسنّة من طريق الاستنباط (١):

وقال بعضهم: التفسير في الاصطلاح عسلمُ نزول الآيات وشئونها وأقاصيصها ، والأسباب النازلة فيها ، ثم ترتيب مكتبها ومدنيها ، ومحكمها ومتشابهها ، وناسخها ومنسوخها ، وخاصها وعامها ، ومطلقها ومقيدها ، ومجمّلها ومفسرها ، وحلالها وحرامها ، ووعدها ، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها .

وقال أبو حيان: التفسير علم يُبحث فيه عن كيفية النّطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الأفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. قال : فقولنا «علم » جنس ، وقولنا : « يبحث فيه عن كيفية النّطق بألفاظ القرآن » هو علم القراءة ، وقولنا : « ومدلولاتها » أى مدلولات تلك الألفاظ ، وهذا متن علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم ، وقولنا : « وأحكامها الإفرادية والتركيبية » ، هذا يشمل علم التصريف والبيان والبديم ، وقولنا : « ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب » ، يشمل ما دلالته بالمجاز ، فإن التركيب قد يقتضى بظاهره شيئاً ويصد عن الحل عليه صاد ، فيحمل على غيره ، وهو المجاز . وقولنا : «وتتمات لذلك» ، هو مثل معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بعض ما أبهم في القرآن ونحو ذلك .

وقال الزركشى: التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبية محمد صلى الله عليه وسلمو بيان معانيه ، واستخراج أحكامه وحكمه ، واستمداد ذلك من علم اللّغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ » .

<sup>(</sup>١) نقله في البرمان ٢ : ١٥٢

#### فصــل

### [ في وجه الحاجة إلى التفسير ]

وأمّا وجه الحاجة إليه ، فقال بمضهم : اعلم أنّ من المعلوم أنّ الله إنما خاطب خلقه على يفهم ، وإنما على يفهم ، وإنما المقهم ، وإنما احتيج إلى التفسير لمسا سيُذ كر بعد تقرير قاعدة ، وهي أنّ كلّ مَنْ وضع من البشر كتابًا فإنما وضعه ليُفهَم بذاته من غير شرح ، وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة :

أحدها كالفضيلة المصنف، فإنه لقو ته العلمية يجمع المعالى الدقيقة فى اللفظ الوجيز، فربمًا عسر فهم مراده، فقصد بالشرح ظهورُ تلك المعانى الخفية، ومن هنا كان شرح بمض الأُمّـة تصنيفَه أدلُّ على المراد من شرح غيره له.

وثانيها: إغفاله بعض تتمّات المسألة،أو شروط لها، اعتماداً على وضوحها ،أو لأنها من علم آخر فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه .

وثالثها: احتمال اللفظ لمعان كما في المجاز والاشتراك، ودلالة الالترام؛ فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه، وقد يقع في التصانيف مالا مخلو عنه بشر من السهو والفلط، أو تكرار الشيء أو حذف المهم وغير ذلك ، فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك .

إذا تقرر هذا فنقول: إنّ القرآن إنّ ما نزل بلسان عربى فى زمن أفصح العرب ، وكانوا يعلمون ظواهر و وأحكامه ، أمّا دقائق باطنه ، فإنماكان يظهر لهم بعد البحث والنظر ، مع سؤالهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم فى الأكثر ، كسؤالهم لما نزل قوله: ﴿ وَلَمْ يَلْمِيسُوا إِيمَانِهم بظلم ﴾ (١) ، فقالوا : وأيّنا لم يظلم نفسه !ففسره النبيّ صلى الله عليه وسلم ، واستدلَّ عليه مقوله : ﴿ إِنْ الشّرْكَ لظلمْ عَظِيمٌ ﴾ (١) ، وكسؤال عائشة عن الحساب اليسير ، فقال: «ذلك العرض»، وكقصة عدى بن حاتم فى الخيط الأبيض والأسود

وغيره ذلك ؛ مما سألوا عن آحاد منه ؛ ونحن محتاجون إلى ماكانوا يحتاجون إليه وزيادة على ذلك ثما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر ؛ لقصورنا من مدارك أحكام اللغة بغير تعلم ، فنحن أشد الناس احتياجا إلى التفسير ، ومعلوم أنَّ تفسيره بعضه يكون من قِبَل بشط الألفاظ الوجيزة ، وكشف معانيها ، وبعضه من قِبلَ ترجيح بعض الاحتمالات على بعض . انتهى

وقال الُخويِّ : علم الناس إلى مراده بالساع منه ، ولا إمكان الوصول إليه ، بخلاف كلام متنكلم ، لم يصل الناس إلى مراده بالساع منه ، ولا إمكان الوصول إليه ، بخلاف الأمثال والأشعار ونحوها ، فإن الإنسان يمكن علمه منه إذا تسكلم بأن يسمع منه أوتمن سمع منه ، وأمّا القرآن فتفسيره على وجه القطع لايعلم إلا بأن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك متمذّر إلا في آيات قلائل ، فالعلم بالمراديستنبط بأمارات ودلائل ، والحكمة فيه أنّ الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه ، فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد في جميع آياته .

#### فصـــــــل

#### [في شرف التفسير]

وأما شرفه فلا يخلَى ، قال تعـالى : ﴿ يُؤْتِى الْحَكْمَةَ مَنْ يَشَاهِ وَمَنْ يُؤْتَ الْحَكَمَةَ مَنْ يَشَاهِ وَمَنْ يُؤْتَ الْحَكَمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خيراً كثيراً ﴾ (١) .

أخرج ابن أبى حاتم وغيرُه، من طريق ابن أبى طلعة ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ يَوْ بِي الحَـكَمَة ﴾ ، قال : المعرفة بالقرآن ، ناسخِه ومنسوخِه ، ومحـكَمِه ومتشابِهه ، ومقدّمه ومؤخرِه ، وحلالهِ وحرامِه ، وأمثاله .

وأخرج ابن مردویه من طریق جُوَیبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، مرفوعا ﴿ يُوْتَى الْحَمَةَ ﴾ ، قال : القرآن ، قال ابنُ عباس : یمنی تفسیره ، فا به قد قرأه البَرَّ والفاجر .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٦٩

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبى الدرداء : ﴿ يُؤْرِنِي الحَكَمَة ﴾ ، قال : قراءة القرآن ، والفكرة فيه . وأخرج ابنُ جرير مثله عن مجاهد وأبى العالية وقتادة .

وقال تمالى : ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَمْقِلُهَا إِلاَّ العَالَمُونَ ﴾ (١)
أخرج انُ أبى حاتم، عن عمرو بن مرة، قال : ما مررت بآية في كتاب الله

لا أعرفها إلااحْزَ نُتْنِي، لأنَّى سمَّت الله يقول: ﴿ وَتَلَكُ الأَمْثَالَ نَصْرِبُهَا لَلنَّاسَ وَمَا يَعْقِلُهَا إلا العالمون ﴾ .

وأُخرج أبو عبيد ، عن الحسن ، قال : ما أنزل الله آية إلا وهو يحبّ أن ُتعلم فيمَ

· أنزلت ، وما أراد بها .

وأخرج أبو ذرّ الهروى في فضائل القرآن من طريق سَعِيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، قال : الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره ، كالأعراني يهذّ الشمر هذّا (١٠) .

وأخرج البيهقيّ وغيره من حديث أبى هُريرة مرفوعا: ﴿ أَعَرَ بُوا القرآنَ ﴾ والمُسُوا غرائبــه » .

وأخرج ابنُ الأنباري ، عن أبي بكر الصدّيق ، قال : لأَنْ أُعرِب آيةَ من القرآن أحبُ إلى من أن أحفظ آية .

وأخرج أيضا عن عبدالله بنبُر يدة ، عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قال : « لو أنى أعلم إذا سافرت أربعين ليلة ، أعربتُ آية من كتاب الله لفعلتُ » .

وأخرج أيضا من طريق الشميّ ، قال : قال همر : «مَنْ قرأ القرآن فأعرَ به ، كان له عند الله أجر شهيد » .

قلت : معنى هذه الآثار عندى إرادة البيان والتفسير ؛ لأن إطلاق الإعراب على

<sup>(</sup>١) العنكوت ٤٣

 <sup>(</sup>٢) الهذ : سرعة القراءة ، وفي اللسان : « وفي حديث ابن عباس ، قال له رجل : قرأت المفصل ،
 فقال : أهذا كهذ الشعر ! أواد : أتهذ القرآنهذ! ، فتسرع به كما تسرع في قراءة الشعر ﴾! .

لحكم النحوى اصطلاح حادث ، ولأنه كان فى سليقتيهم لايحتاجون إلى تملّه ، ثم رأيت ابن النقيب جَنَح إلى ماذكرته ، وقال : ويجوز أن يكون المرادُ الإعراب الصناعى ، وفيه بُعْد .

وقد يُستدل له بما أخرجه السِّكَنِيّ في الطيورّيات ، من حديث ابن عمر مرفوعاً : «أعربوا القرآن يدلّـــكم على تأويله » .

وقد أجَمَع العلماء أنَّ التفسيرمن فروض الكفايات وأجلَّ العلوم الثلاثة الشرعية .

قال الأصبهانيّ: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن؛ بيان ذلك أن شرف الصناعة إمّا بشرف موضوعها مثل الصياغة ، فإنها أشرف من الدِّباغة ، لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة ، وهما أشرف من موضوع الدِّباغة الذي هوجلد الميتة . وإما بشرف غرضها ، مثل صناعة الطبّ ، فإنها أشرف من صناعة الكناسة ؛ لأن غرض الطب إفادة الصحّة ، وغرض الكناسة تنظيف المستراح . وإما لشدّة الحاجة إليها كالفقه ؛ فإن الحاجة إليه أشدّ من الحاجة إلى الطبّ، إذ مامن واقعة في الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه ، لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدِّبن ، خلاف الطبّ ، فإنه مجتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات .

إذا عرف ذلك 6 فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث ؟ أمّا من جهة الموضوع ، فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذى هو ينبوع كلِّ حكمة 6 ومعدن كل فضيلة ، فيه نبأ ماقبلكم وخبر مابعدكم ، وحكم مابينكم ، لايخلق على كثرة الردّ ، ولا تنقضى عجائبه . وأمّا من جهة الغَرَض 6 فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقيّة التي لاتفنى . وأما من جهة شدة الحاجة ، فلأن كل كال دينيّ أو دنيوي عاجليّ أو آجليّ ، مفتقر إلى العلوم الشرعيّة والمعارف الدينية ؛ وهي متوقّفة على العلم بكتاب الله تعالى .

### النّوع الثامِنُ وَالسّبُعُون في معشرِف: شرُوط المِفيت روآ دابُرُ

قال الملماء : مَن أراد تفسير الكتاب العزيز ، طلبه أولا من القرآن ، فما أجمل منه في مكان فقد فسيّر في موضع آخر ، وما اختصر في مكان فقد بُسِط في موضع آخر منه ، وقد ألّف ابن الجوزي كتاباً فيما أجمل في القرآن في موضع ، وفسيّر في موضع آخر منه ، وأشرت إلى أمثلة منه في نوع المجمل ؛ فإن أعياه ذلك طلبه من السنة ؛ فإنها شارحة للقرآن وموضّحة له ، وقد قال الشافعي رضى الله عنه : كلّ ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيو يمّا فهمه من القرآن ، قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالحُقِّ لتحكم بين الناس بما أراك الله مح » ، يمنى السنة ، فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة ، القرآن ومثله معه » ، يمنى السنة ، فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة ،

فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله ، ولما اخْتُصُّوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح ، وقد قال الحاكم في المستدرك: إن تفسير الصحابى الذي شهد الوحى والتنزيل له حكم المرفوع.

وقال الإمام أبو طالب الطبرى في أوائل تفسيره: القولُ في أدوات المفسِّر: اعلم

أنَّ من شرطه صحة الاعتقاد أولاً، ولزوم سنَّة الدين ، فإن مَنْ كان مفدوصاً عليه في دينه ، لا يُؤتمن على الدنيا ، فكيف على الدين ! ثم لا يؤتمن من الدين على الإخبار عن عالم ، فكيف بُوثمن في الإخبار عن أسرار الله تعالى ، ولأنه لا بُؤمن إنْ كان متَّهما بالإلحاد أن يبغى الفتنة ، ويفو الناس بليّه وخداعه ، كدأب الباطنية وغلاة الرافضة ، وإن كان متَّهماً بهوًى لم يؤمن أن يحمِلَه هواه على ما يوافق بدعته ، كدأب القَدَريَّة ، فإن احدهم يصنّف الكتاب في التفسير ، ومقصوده منه الإيضاع خلال المساكين ، ليصدَّم عن اتباع السلف ولزوم المربق الهدّى ، ويجبأن يكون اعتماده على النّقل عن النيّ صلى الله عليه اتباع السلف ولزوم المربق الهدّى ، ويجبأن يكون اعتماده على النّقل عن النيّ صلى الله عليه

(۱) النساء ه۱۰

وسلم ، وعن أصحابه ومَنْ عاصرهم ، ويتحنب الحدّثات ، وإذا تعارضت أقوالهم ، وأمكن الجع بينهما فعل ، نحو أن يتنكلُّم على الصراط المستقيم، وأقوالهُم فيه ترجع إلى شيء واحد ، فيأخذ منها ما يدخِل فيه الجميع ، فلا تنافي بين القرآن وطريق الأنبياء ، فطريق السُّنَّة وطريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أبي بكر وعمر ، فأيَّ هذه الأقوال أفرده كان محسناً . وإن تعارضت ردَّ الأمر إلى ما ثبت فيه السَّمْع ، وإن لم يجد سمعاً ، وكان للاستدلال طريق إلى تقوية أحدها رجَّح ما قوى الاستدلال فيه ، كاختلافهم في معنى حروف الهجاء يُرَجِّحُ قول من قال : إنها قسم ، وإن تعارضت الأَدْلَة في المراد علم أنه قد اشتبه عليه ، فيؤمن بمراد الله منها ، ولا يتوجُّم على تعمينه وينزَّله منزلة المجمل قبل تفصيله ، والمتشابه قبل تبيينه : ومن شرطه صحة القصد فيما يقول ليلقي النُّسديد، فقدد قال ثعالى: ﴿ وَالذِّينَ جَاهَدُوا فِينَا كَنَهُدِينَهُم سُبُكَنَا ﴾(١) ، وإنما يخلص له القصد إذا زهد في الدنيا ، لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن يتوسَّل به إلى عرض يصدُّه عن صواب قصده ، ويُفسد عليه صحة عمله ، وتمام هذه الشرائط أن يكون ممتلئاً من عُدَّة الإعراب، لايلتبس عليه اختلاف وجوه الـكلام، فإنه إذا خرج بالبيان عن وضّع اللسان، إما حقيقة أو مجازاً، فتأويله تعطيلُه . وقد رأيتُ بعضهم يفسِّر قوله تعالى: ﴿ قُلُ اللهُ ثُمَّ ذَرْهِ ﴾ (٢)، إنه ملازمة قول الله ، ولم يدر الغبيُّ أن هذه جملة حذِّف منها الخبر ، والتقدير : الله أنزله . انتهى كلام أبي طالب .

وقال ابن تيمية في كتاب ألفه في هذا النوع: يجب أن يُعلم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيَّن لأصحابه معانى القرآن ، كما بين لهم ألفاظه ، فقوله تعالى: ﴿ لِتُنبِينَ للنَّاسِ ما نُرِّلِ إليهم ﴾ (٢) ويتناول هذا وهذا ، وقد قال أبو عبد الرحمن السَّلَمي : حدثنا الَّذِينَ كانوا يقر مون القرآن كفيمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل

<sup>(</sup> ٢ ) الأنعام ١ ه

قالواً : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً ، ولهذا كأنوا يبقون مدَّة في حفظ السورة .

وقال أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمر ان جدَّ في أعيننا · رواه أحمد في . في مسنده ·

الله وأقام ابن عمر على حِفظ البقرة ثمان سنين ، أخرجه فى الموطأ ، وذلك أنّ الله قال : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ قَالَ : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه و فكيف بكلام الله الذى هو عصمتهم وبه مجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم! ولهذا كان البراع بين الصحابة فى تفسير القرآن قليل جداً ، وهو وإن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة ، فهو قليل بالنسبة إلى مابعدهم .

ومن التابعين من تلقي جميع التفسير عن الصحابة ، وربما تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال . والخلاف بين السلف في التفسير قليل ، وغالب مايصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لااختلاف تضاد ، وذلك صنفان : أحدهما أن يعتبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه ، تدل على معنى في المستى غير المعنى الآخر ، مع اتحاد المستى ، كتفسيرهم «الصراط المستقيم» بعض بالقرآن ، أى اتباعه وبعض بالإسلام ، فالقولان متفقان ، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ؛ ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر ، كما أن لفظ «صراط » يشعر بوصف ثالث .

وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة ، وقول مَنْ قال: هو طريق العبوديَّة ، وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله ، وأمثال ذلك ؛ فهؤلاء كلمُّم أشاروا

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹ النساء ۸۲

إلى ذات واحدة ، لكن وصفها كلُّ منهم بصفة من صفاتها .

الشانى: أن يَذُكُر كُلُّ منهم من الاسنم العامّ بعضَ أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع ، لا على سبيل الحدّ المطابق للمحدود فى عمومه وخصوصه ؛ مثاله مانقل فى قوله تعالى : ﴿ مُمَّ أَوْرَثِنَا الْكِتَابِ الذِينِ اصطَفَيْنَا ... ﴾ (١) ، الآية ، فعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيّع للواجبات والمنتهك للحرمات ، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرّمات ، والسابق يدخل فيه مَنْ سبق فتقرّب بالحسنات مع الواجبات ؛ فالمقتصدون أصحاب الممين ؛ والسابقون السابقون أولئك المقرّبون .

ثُمَّ إِنَّ كَلاَّ منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات ، كقول القائل : السابق الذي يصلِّي أوّل الوقت ، والمقتصد الذي يصلَّى في أثنائه ، والظالم لنفسه الذي يؤخَّر العصر إلى الاصفر ال . أو يقول : السابق المحسن بالصَّدقة مع الزّكاة ، والمقتصد الذي يؤدَّى الزّكاة المفروضة فقط ، والظالم مانع الزّكاة .

قال : وهذان الصنفان اللَّذَان ذكر ناهافي تنوَّع النفسير ؛ تارة لتنوَّع الأسما. والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمّى ، هو الغالب في تفسير سلف الأمّة الذي يظن أنه مختلف.

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللَّمْظ فيه محتّ الأَ الأَمْسِين ؛ إما لمكونه مشتركا في اللغة ، كلفظ «قسورة» الذي يُواد به الرامى ، ويُواد به الأسد ، ولفظ «عسمس » الذي يُواد به إقبال الليل وإدباره ؛ وإما لكونه متواطئاً في الأصل في لكن المرادبه أحدالنوعين أو أحدالشخصين ، كالضائر في قوله : ﴿ يُمُ الله فَدَلَى . ﴾ (٧) الآية ، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر ، وأشباه ذلك ، فمثل هذا قد يجوز أن يُرادكل المعانى التي قالها السلف ، وقد لا يجوز ذلك .

فالأوّل إِما لَكُونَ الآية نزلتْ مرتين، فأريد بهاهذا تارة وهذا تارة، وإمالكون

<sup>(</sup>١) فاطّر ٣٢ (٢) النجم ٨

اللفظ المشترك، يجوز أن ُيراد به معنياه ، وإما لكون اللفظ متواطئاً ، فيكون عامًا إذا لم يكن لمخصصه موجب ، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصِّنف الثاني .

ومن الأقوال الموجودة عنهم ، ويجعلها بعض الناس اختلافاً أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة ،كما إذا فسر بعضهم « تبسل » بـ « تتحبس » ، وبعضهم بـ «تُرتهن » ؛ لأن كلاَّ منهما قريب من الآخر .

ثم قال : فصل : والاختلاف في التفسير على نوءيْن : منهمامستَندهالنقل فقطُ ، ومنه مايعلم بغير ذلك ، والمنقول إمّا عن المصوم أو غيره ، ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره، ومنه مالا يمكن ذلك ؛ وهذا القسم الذي لايمكن معرفة صحيحه منضميفه عامُّتُه ممَّا لافائدة فيه ، ولا حاجةً بنا إلى معرفته ؛ وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكمف واسمه ، وفي البعْض الذي ضُر ب به القتيل من البقرة ، وفي قَدْر سفينة نوح وخشبها ، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ، ونحو ذلك ؛ فهذه الأمور طريق العلم بها النقل ؛ فما كان منه منقولًا نقلاً صحيحًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قُبِل ، ومالا بأن نقِل عن أهل الكتاب ككعب ووهب وُقِف عن تصديقه وتُكِذيبه، لقوله صلى ِ الله عليه وسلم : « إذا حدَّثكم أهل الكتاب فلا تصدَّقوهم ، ولا تكذَّبوهم » . وكذا مانقِل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل السكتاب، فتي اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حُجّة على بعض ، وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلاً صحيحًا ، فالنفسُ إليه أسكن مما ينقل عن التابعين ؛ لأنَّ احتمال أن يكون سَمِعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم أومن بمض مَنْ سمعه منه أقوَى ؛ ولأنّ نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين .

ومع جزم الصحابت بما يقوله ، كيف يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد تُهُوا عن تصديقهم! وأمّا القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه؛ فهذا مُوجود كثيرا ولله الحمد؛ وإن قال الإمام أحمد: « ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمفازى » ، وذلك لأنّ الفالب عليها المراسيل .

وأما مايُعلم بالاستدلال لابالنقل ؛ فهذا أكثر مافيه الخَطأ مِن جهتين حَدَّثَتَا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يُذكر فيها كلام هؤلاء صرفاً لا يكاد يوجد فيها شي من هاتين الجهتين ۽ مثل تفسيرعبد الرازق والفريابي ، ووكيع وعبد وإسحاق وأمثالم ؛ أحدهاقوم اعتقدوامعاني ، ثم أرادوا خَمْل ألفاظ القرآن عليها . والثاني قوم فسَّرُوا القرآن بمجرَّد مايسوغأن يريده مَنْ كان من الناطقين بلغة المرب، من غير نظرٍ إلى التكتم بالقرآن والمنزَّل عايه والمخاطَّب به؛ فالأوَّلون راعَوا المعنى الَّذِي رأوه من غير نظرٍ إلى ماتستحمَّه أنفاظ القرآن من الدلالة والبيان ، والآخرون راعَوا مجرد اللفظ، وما يجوز أن يُريد به العربيّ من غير نظر إلى مايصلح للمتكاللُّ وسياق الكلام . ثم هؤلاء كثيرا مايغاطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة ، كما يفاط في ذلك الذين قبلهم ، كما أن الأولين كشيرًا مايفلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن ، كما يفلط في ذلك الآخرون ؛ وإن كان نظر الأولين إلى المعني أسبقَ ، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبقَ. والأولون صنفان: تأرة يسلبُون لفظ القرآن مادلُّ عليه وأريد به ، وتارة بحياونه على مالم يدلُّ عليه ، ولم \* يُرَدُّ به ، وفي كلا الأمرين قد يكون ماقصدوا نفيَه أو إثباته من المعنى باطلاً ، فيكون خطرهم في الدليل والمدلول ،وقد يكون حقا ؛ فيكون خطرهم في الدليل لافي المدلول ؛ فالذين أخطئوا فيهما مثل طوائف من أهل البدُّع اعتقدوا مذاهب باطلة ، وعدوا إلى القرآن فتأوَّلوه على رأيهم ، وليس لهم سَلَف من الصحابة والتابعين ؛ لاني رأيهم ولا في تفسيرهم ؛ وقد صنَّفوا تفاسير على أصول مذهبهم ، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمّ والجبائيّ وعبد الجبار والرمانيّ والزمخشرى وأمثالم .

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة ، يدس البدع في كلام ، وأكثر الناس لايعلمون كصاحب الكشاف ونحوه ؛ حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل السنّة كثير من تفاسيرهم الباطلة . وتفسير ابن عطية وأمثاله أتّبَعُ للسنّة، وأسلَم من البدعة ، ولوذ كر

كلام السلف المأثور عنهم على وجهه لكان أحُسن ، فإنه كـثيراً ما ينقل من تفـ ير ابن جرير الطبرى ؛ وهو من أجلُّ التفاسير وأعظمها قدراً ، ثم إنَّه يدع ما ينقله · عن السَّلْف ، ويذكر ما يزعم أنه قول المحقِّقين ، وإنما يعني بهم طائفةً من أهل السكلام الذين قرَّروا أصولَهم بطرقٍ من جنس ما قرَّرت به المعتزلة أصولَهم ، و إن كانو ا أقربَ إلى السَّنة من المعتزلة ؛ لكن ينبغي أنْ يعطَى كِلَّ ذي حق حقه ، فإنَّ الصحابة و التابعين والأُمَّة إذا كان لهم في الآية تفسير ، وجاء قوم فسَّروا الآية بقول آخرٍ لأجل مذهبٍ اعتقدوه ؛ وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين ، صار مشاركا للمعترلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا . وفي الجملة مَنْ عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابمين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئًا في ذلك ، بل مبتدعًا ، لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه ، كما أتَّهم أعلم بالحقِّ الذي بعث الله به رسوله . وأمَّا الذين أخطئوا في الدليل لا المدلول فمثل كشيرمن الصوفيّة والوعّاظوالفقهاء ، يفسِّر ونالقرآن بممان ِ حييحة في نفسها، لكن القرآن لا يدلُّ عليها ؛ مثلكثير مما ذكره السُّلَميُّ في الحقائق ؛ فإنكان فيما ذكروه معان باطلة دخل في القسم الأول . انتهى كلام ابن تيمية ملخصا ، وهو نفيس جداً .

## [ فصل في أمّهات مآخذ التفسير ]

وقال الزركشي في البرهان: للنَّاظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كئيرة، أمهاتها أربعة:

الأول: النقل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وهذا هو الطّراز المِعلَم، لكن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع، فإنّه كثير؛ ولهذا قال أحمد: ثلاث كتب لا أصل لها: المفازى والمسلاحم والتفسير؛ قال المحققون لمن أصحابه: مراده أنّ الغالب أنّه ليس لها أسانيد صحاح متّصلة، وإلاّ فقد صحّ من ذلك

كثير ، كتفسير الظلم بالشرك (١) في آية الأنعام ، والحساب اليسير بالعَرَض ، والقوة بالرى في قوله : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْمُ مِنْ قُوَّةً ﴾ (٢) .

قات: الذي صح من ذلك قايل جداً ، بل أصل المرفوع منه في غالب القلّة ، وسأسر دها كلها آخر الكتاب إن شاء الله تعالى .

الثانى : الأخذ بقول الصحائى ، فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كا قاله الحاكم في مستدركه (٢) . وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يحتمل ألا أرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس بحجة . والصواب الأول لأنه من باب الرواية لا أي

قلت: ما قاله الحاكم نازَعه فيه ابنُ الصلاح وغيره من المتأخّرين ، بأن ذلك مخصوص عا فيه سبب النزول أو بحوه ، ممّاً لا مدخل الرّأى فيه . ثم رأيت الحاكم نفسه صرّح به في علوم الحديث ، فقال : ومن الموقوفات تفسير الصحابة ، وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسنَد ؛ فإ عايقوله فيا فيه سبب النزول ، فقد خُصِّص هنا وعمّم في المستدرك فاعتمد الأول. والله أعلم .

ثم قال الزركشي : وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد ، واختار ابر عقيل المنع ، وحكوه عن شُعبة ، لكن عمل المفسرين على خلافه ، فقد حكوا في كتبه أقوالهم ، لأنَّ غالبها تلقّوهامن الصحابة ، وربما يُحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ، فيظر مَنْ لا فهم عنده أن ذلك اختلاف محقّق فيحكيه أقوالاً ، وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى من الآيات ؛ لكونه أظهر عنده أو أليق بحال السائل ، وأ

<sup>(</sup>١)عبارة البرهان:١٥٧: « فَن ذلك نفسيرالظلم بالشيرك» في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَا الْمِهُمُ اللَّهُمُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مِنُوكُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْك

<sup>(</sup> ٧ ) الأنفال ٦٠ ، وبعدها في البرهان : « وبذلك يرد نفسير مجاهد بالحيل » . ثم قال : وكينه. الميادة بالدعاء في قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾

٣ ) البرهان : ﴿ فِي تَفْسِيرُهُ ﴾

بكون بعضهُم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره ، والآخر بمقصوده وثمرته ، والكل بؤول إلى معنى واحدٍ غالبًا ؛ فإن لم يمكن الجع ، فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مَقَدُّم إِن اسْتُوَبَأُ فِي الصَّحَّة عنه ، وإلا فالصَّحيح القدُّم .

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة؛ فإنَّ القرآن نزل بلسان عربي "؛ وهذا قد ذكرهجماعة، ونصَّ عليه أحمد في مواضع ، لكن نقل الفضل بن زياد عنه أنَّه سيِّل عن القرآن يمثَّل له الرجل ببيت من الشعر ، فقال : ما يعجبني . فقيل : ظاهره المنع ، ولهذا قال بمضهم : في جواز تفسيره القرآن بمقتضى اللُّمة روايتان عن أحمد . وقيل : الكراهة تممّل على صرف الآية عن ظاهرها إلى ممان خارجة محتملة ، يدلُّ عايمًا القليل من كلام العرب ، · ولا يوجد غالبًا إلَّا في الشمرونحوه ، ويكون المتبادر خلافها .

وروى البيهقّ في الشُّمَب عن مالك ، قال : لا أو تَى برجلٍ غير عالم باغة المرب فُسِّر كتاب الله إلاّ جعاتُه نكالاً .

الرابع : التَّفسير بالمقتضَى معنى الـكلام ، والمقتضَب من قوَّة الشرع ، وهذا هو ذى دعابه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لابن عباس ، حيث قال : « اللهمَّ فَقَهِه في الدين عَلَّمْهُ التَّأُويلِ » ؛ والذي عناه على بقوله : « إلاَّ فهمَّا يؤتاه الرجل في القرآن » (١) . من هنا اختلف الصعابة في ممنى الآية ، فأخذ كلُّ برأيه على منتهى نظره ، ولا يجوز سير القرآن بمجرّد الرأى والاجتهاد من غير أصل ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ تَقَفُّ مَا لَيْسَ

يَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَمْلَمُونَ ﴾ (٣) ، وقال : ُ لِتُعَبِّنَ لَلَّنَاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٣)، فأضاف البيان إليه. وقال صلى الله عليه وسلم:

٢) الإسراء ٢٦ ( ٣ ) البقرة ١٦٩ ( ٣ ) النجل ٤٤

١) عبارة البرهان : وروى البخارى رحمه الله في كيتاب الجهاد في صحيحه عن على : « هل خصكم " ول الله بشيء ؟ فقال : ما عند ا غير ما في هذه الصحيفة ، أو فهم بؤتاه الرجل ، .

﴿ مَنْ تَكَلَّم فِى الْقِرآنِ بِرأَيهِ ، فأصابِ فقد أخطأ ﴾ ، أخرجهأ بو داود والترمذيُّو الَّـنسانيُّ وقال : « من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقمدَه من النار » ، أخرجه أبو داود .

قال البيهق في الحديث الأول : هذا إن صح ، فإنَّما أراد \_ والله أعلم \_ الرأى الذي يغلِّب من غير دليل قام عليه ، وأما الذي يسنده برهان ، فالقول به جائز .

وقال في المدخل: في هذا الحديث نظر ، وإن صحّ فإيما أراد به ــ والله أعلم: فقد الطريق ، فسبيله أن يرجع في تفسيره ألفاظه إلى أهل اللغة ، وفي معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزولهوما يحتاج فيه إلى بيانه إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيلَه، وأدُّوا إلينا من السنن ما يكون بيانًا لـكتاب الله تعالى ، قال تعالى : ﴿ وَأَنْزَ لَمَا إِلَيْكَ الذَّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَمَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١) ، فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن ذكره مَن بعده ، وما لم يرد عنه بيانه ففيه حينتذ فكرة أهل العلم بعده، ايستدلُّوا عماورد بيانه على مالميرد . قال : وقد يكون المراد به: مَنْ قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه ، فيكون موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه

غير محمودة . وقال الماورديّ <sup>(٢)</sup>: قد حمل بعض المتورِّعة هذا الحديث على ظاهره ، وامتنعمن أز

يستنبط ممانى القرآن باجتهاده ، ولو محبتها الشواهد ، ولم يمارض شواهد ها نصُّ صريح وهذا عدول عمَّا رُمِّيِّد نا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام ، كما قال تعالى ﴿ لَعَلِمَهُ ۚ الَّذِينَ يَسْتَمْنُبِطُو نَهُ مِنْهُمْ ﴾ (٣) . ولو صح ما ذهب إليه لم يُعلم شيء إل بالاستنباط ، ولمــاً فهم الأكثرون من كتاب الله شيئًا . و إن صحّ الحديث فتأويله أن مَنْ تَكُلُّم فِي القرآن بمجرَّد رأيه ، ولم يعرِّج على سوى لفظه ، وأصاب الحقُّ ، فق أخطأ الطريق، وإصابته اتفاق ۽ إذا الفرض أنَّه مجرَّد رأى لا شاهدله ؛ وفي الحديث

( ٢ ) البرهان: و قال الإمام أبو الحسن الماوردي في نكتة ،

<sup>(</sup>١) النحل ٤٤

<sup>(</sup>٣) النباء ٨٢

« القرآنَ ذَلُولُ ذُو وجوه ، فاحملوه على أحسن وجوهه » ، أخرجه أبو نعنم وغيره من حديث ابن عباس .

فقوله : « ذلول » يحتمل معنيين أحدها أنه مطيع لحامليه تنطق به ألسنتهم . والثانى أنه مُوضّح لمعانيه حتى لاتقصُر عنه أفهام المجتهدين .

وقوله: «ذو وُجوه » يحتمل معنيين: أحدهماأن من الفاظه ما يحتمل وجوها من التأويل، والثانى أنّه قدجم وجوها من الأوامر والنّواهي والترغيب والترهيب والتحليل والتحريم. وقوله: « فاحملوه على أحسن وجوهه » يحتمل معنيين: أحدهما الحمْل على أحسن معانيه ، والثانى أحسن مافيه من العرائم دُون الرُّخَص ، والعفو دون الانتقام ، وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله تعالى .

وقال أبوالليث: النّهى إنما انصرف إلى المتشابه منه ، لا إلى جميعه كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ زَيْغُ فَيَدّبِعُونَ مانشابه منه ﴾ (١) لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق؛ فلولم بجز التفسير لم تكن الحجة بالغة . فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لفات العرب وأسباب النزول أن يفسّره ، وأمّا مَنْ لم يعرف وجوه اللغة ، فلا يجوز أن يفسّره إلا بمقدار ماسمع ؛ فيكون ذلك على وجه الحكاية ، لاعلى وجه التفسير . ولو أنه يعلم

التفسير ، وأراد أن يستخرج من الآية حكما أودليل الحكم ، فلا بأس به ، ولو قال : المراد

ين الآية كذا من غير أن يسمَع فيه شيئا ؛ فلا يحل ، وهو الذى نهى عنه (٢) .
وقال ابن الأنباري في الحديث الأول : حمله بعضُ أهل العلم على أنّ الرأى معنيٌّ به لهوى ، فمن قال في القرآن قولا يوافق هَواه ، فلم يأخذه عن أئمة السلف وأصاب،

هوى ، من قال في الفرال فولا يوافق هواه ، فلم ياحده عن المه السلف واصاب، قد أخطأً ، لحسكه على القرآن عا لايعرف أصلَه ، ولا يقف على مذاهب أهل الأثر النقل فيه .

<sup>(</sup>١) آل غران ٧

وقال في الحديث الثانى: له معنيان: أحدهما مَنْ قال في مشكل القرآن بما لايعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والنابعين فهو متعرِّض لسخط الله تعالى. والآخر ـ وهو الأصح ـ من قال في القرآن قولاً يعلم أنّ الحق غيرُه فليتبوَّأ مقعده من النار.

وقال البغوى والكواشي وغيرهما: التأويل صَرَّف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدها، تحتمله الآية ، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط غير محظور على العلماء بالتفسير ، كقوله تعالى : ﴿ انْفُرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ (١) قيل : شبابا وشيوخا . وقيل : أغنياء وفقراء . وقيل عُزَّابا ومتأهّلين . وقيل : نشاطا وغير نشاط . وقيل : أصّاء ومرضى ؛ وكل ذلك سائغ ، والآية تحتمله .

وأمَّا التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور ، لأنه تأويل الجاهلين ، مثل تأويل الروافص قوله تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنَ يَلْتَقَيَّانِ ﴾ (٢) أنهما على وفاطمة . ﴿ يَحْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْ أُوُّ وَاللَّهُ حَانُ ﴾ (٢) ، يعنى الحسن والحسين .

وقال بعضهم: اختلف الناس فى تفسير القرآن، هل بجوز لكلِّ أحد الخوضُ فيه ؟ فقال قوم : لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شي من القرآن ، وإن كان عالما أديباً متسما فى معرفة الأدلة والفقه والنّحو والأخبار والآثار ، وليس له إلاّ أن ينتهى إلى مارُوى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فى ذلك ، ومنهم من قال : يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التى يحتاج المفسر إليها وهى خمسة عشر علما :

أحدها: اللغة ؛ لأنّ بها يُعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. قال مجاهد: لا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب. وتقدم قول الإمام مالك في ذلك ، ولا يكني في حقّه معرفة اليسير منها ، فقد يكون اللفظ مشتركاً ، وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر.

الثانى : النَّحُو ، لأنَّ المنى بتغَيَّر ويختلف باختلاف الإعراب ، فلا بدُّ من اعتباره ؛

<sup>(</sup>١) التوية ١١

أخرج أبو عُبيد عن الحسن ، أنه سُئل عن الرَّجل يتعلّم العربية يلتمس بهاحسنَ المنطق ، ويقيمِبها قراءته ، فقال:حسن ، فتعلّمها ، فإن الرجل يقرأ الآيةفيميا بوجهها ، فيهلكفيها .

الثالث: التصريف ، لأنّ به تعرف الأبنية والصِّيَـغ ، قال ابن فارس: ومَنْ فاته علمه فاته المعظم ، لأن « وجد» مثلا كلة مبهمة ، فإذا صرّ فناها اتّضحت بمصادرها .

وقال الزمخشرى : من بِدَع التفاسير قولَ مَنْ قالَ : إِن الإمام في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسِ بِإِمامِهِمْ ﴾ (١) ، جمع «أمّ» ، وأنّ الناس يُدْعُون بوم القيامة بأمّها تهم دون آبائهم ، قال : وهذا غلط أوجبه جمله بالتصريف ، فإن «أمّا» لا يُجمع على « إمام » .

الرابع: الاشتقاق ، لأنّ الاسم إذا كان اشتقاقه من مادّتين مختلفتين ، اختلف المعنى باختلافهما ، كالمسيح ، هل هو من السياحة أو المسح !

الخامس والسادس والسابع: المعانى والبيان والبديع، لأنه يُمرَف بالأوّل خواصُّ تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى ، وبالثانى خواصُّها من حيث اختلافها محسب وضوح الدّلالة وخفائها ، وبالثالث وُجوهُ تحسين الكلام ، وهذه العلوم الثلاثة هى علوم البلاغة ؛ وهى من أعظم أركان المفسِّر ؛ لأنه لابدّ له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز ، وإنما يدرك بهذه العلوم .

قال السكاكى : اعلم أنّ شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا يمكن وصفه ، كاستقامة الوزن تُدرك وَلا يمكن وصفه ، كاستقامة الوزن تُدرك وَلايمكن وصفها ، وكالملاحة ، ولاطريق إلى تحصيله لفير ذوي الفطر السليمة إلاّ التمرّن على علمي المعانى والبيان .

وقال ابن أبى الحديد : اعلم أنَّ معرفة الفصيح والأفصح ، والرشيق والأرشق من الكلام أمر لا يدرَك إلاَّ بالذوق ، ولا يمكن إقامة الدلالة عليه ، وهو بمنزلة جاريتين

إحداها بيضاء مشرَبة بحمرة دقيقة الشفتين ، نقية الثّغر ، كحلاء العَينين، أسيلة الخدِّ ، دقيقة الأنف ، معتدلة القامة ، والأخرى دونها في هذه الصفات والحاسن ؛ لكنّها أحلى في العيون والقلوب منها ، ولا يدر كي سبب ذلك ؛ ولكنّه يُعرَف بالذوق والمشاهدة ، ولا يمكن تعليله ، وهكذا الكلام . نعم يبقي الفرق بين الوصفين ، أنّ حسن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها على بعض يدركه كلّ مَنْ له عين صحيحة ، وأما الكلام فلا يدرك إلا بالذوق ، وليس كلُّ من اشتغل بالنحو واللغة والفقه يكون من أهل الذوق وممن يصلح لا نتقاد الكلام ، وإنما أهلُ الذوق همُ الذين اشتغلوا بعلم البيان ، وراضوا أنفسَهم بالرّسائل والخطب والكتابة والشّعر ، وصارت لهم بذلك دُرْبة ومَلَكة تامّة؛ فإلى أولئك ينبغي أن يُرجَع في معرفة الكلام ، وفضل بعضه على بعض .

وقال الزمخشرى : مِنْ حقّ مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أنْ يتعاهد بقاء النظم على حسنه ، والبلاغة على كالها ، وما وقع به التحدّى سليما من القادح .

وقال غيرَه : معرفة هذه الصناعة بأوضاعها، هي تُحدّة التفسير المطلِع على مجانب كلام الله تمالى ، وهي قاعدة الفصاحة ، وواسطة عقد البلاغة .

الثامن : علم القرءات، لأن به يمرف كيفية النطق بالقرآن ، وبالقرءات يترجّع بعض الوجوه المحتملة على بعض .

التاسع : أصول الدين بما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على مالا يجوز على الله تمالى ، فالأصوليّ يؤوّل ذلك ، ويستدلّ على مايستحيل وما يجب وما بجوز .

الماشر : أصول الفقه ، إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط .

الحادى عشر : أسباب النزول والقِصص، إذ بسبب النزول يعرِف معنى الآية المنزلة فيه بحسب ماأ يزلت فيه .

الثانى عشر: الناسخ والمنسوخ ليعلُّم الححكم من غيره.

الثالث عشر: النقه .

الرابع عشر : الأحاديث المبتينة لتفسير الحجمَل والمبهَم .

الخامس عشر : علم الموهبة ؛ وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم ، و إليه الإشارة بحديث : « من تحمِل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم » .

قال ابن أبى الدنيا: وعلوم القرآن وما يستنبَط منه بَحر لاساحل له. قال: فهذه العلوم ــ التي هي كالآلة للمفسِّر ــ لايكون مفسِّراً إلاَّ بتحصيلها، فمن فسَّر بدونها كان مفسِّراً بالرأى المنهى عنه، وإذا فسَّر مع حصولها لم يكن مفسِّراً بالرأى المنهى عنه.

قال : والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربيّة بالطبع لابالاكتساب ، واستفادوا العلوم الأخرى من النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قلت: ولعلك تستشكِل علم الموهبة، وتقول: هذا شيء ليس في قدرة الإنسان، وليس كما ظننت من الإشكال، والطريق في تحصيله ارتكابُ الأسباب الموجبة له من

قال في البرهان: اعلَمْ أنه لا يحصلُ للناظرِ فهمُ معانى الوَحى ، ولا يظهر له أسراره وفى قابه بِدْعه أو كبر أو هوًى أو حبّ الدنيا،أو وهو مصرُّ على ذنب.أو غير متحقّق بالإيمان أو ضعيف التحقيق ، أو يعتمد على قول مفسِّر ليس عنده علم ، أو راجع إلى

معقوله ؛ وهذه كلَّمها حُجُب وموانع بعضُها آكدُ من بعض .

قلت: وفى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتَىَ الذِينَ يَتَكَلَّبُرُونَ فِي اللَّرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ (١) ، قال سفيان بن عيينة: يقول : أنزع عنهم فَهُمَ القرآن . أخرجه ابن أبى حاتم.

وقد أخرج ابنُ جرير وغيرُه من طرق عن ابن عباس ، قال : التفسير أربعة أوجه : وجه تمريفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يعذر أحد بجهالتِه ، وتفسير تعلمه العلماء ،

(١) الأعراف ١٤٦

وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى .

ثم رواه مرفوعا بسند ضعيف بلفظ: «أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلالٍ ، وحرامٍ لايمذَر أحد بجهالته ، وتفسير تفسّره العرب ، وتفسير تفسّره العراب ، وتفسير تفسّره العماء ، ومتشابه لايعلمه الاالله تمالى . ومن ادّعى علمه سوى الله تمالى فهو كاذب (۱) .

قال الزَّرْ كشى فى البرهان: فى قول ابن عباس هذا تقسيم صحيح، فأمّا الذى تعرفه العرب فهو الذى يُرجع فيه إلى لسامهم ، وذلك اللغة والإعراب ، فأمّا اللغة فعلى المفسّر معرفة معانيها ومسمّيات أسمائها ، ولا يلزم ذلك القارئ . ثم إن كان ماتتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم ، كنى فيه خبر الواحد والاثنين ، والاستشهاد بالبيت والبيتين ، وإن كان يوجب العلم لم يكف ذلك ، بل لابد أن يستفيض ذلك اللفظ ، وتكثر شواهدُه من الشعر .

وأما الإعراب فما كان اختلافه تحييلاً للمعنى وجب على المفسّر والقارئ تعلّمه ، ليتوصّل المفسر إلى معرفة الحسم ، ويسلم القارئ من اللحن ، وإن لم يكن تحييلاً للمعنى وجب تعلّمه على القارئ ليسلم من اللحن ، ولا يجب على المفسّر لوصوله (٢) إلى المقصود لدو نه (٣) .

وأمّا مالا يُعذَر أحد بجهله ، فهو مانتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائعالأحكام ودلائل التوحيد ، وكلُّ لفظ أفاد ممنّى واحداً جليًّا يُهم أنه مراد الله تعالى ؛ فهذا القسم لايلتبس تأويله ، إذْ كلُّ أحد يدرك معنى التوحيد ، من قوله تعالى : ﴿ فَاعْلَمُ أَنّه لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ كَا وَأَنّه لاشريك له فى الإلهية (٥) ، وأن لم يَعلم أنّ «لا» موضوعة فى اللهة للنفى « و إلاَّ » للإثبات ، وأن مقتضى هذه الحكمة الحصر ، ويعلم كل أحد بالضرورة أنّ مقتضى قوله تعالى: ﴿ أَفِيمُوا الصلاة وآتُوا الزّكاة ﴾ (٦) ونحوها

<sup>(</sup> ١ ) قله في البرهان ١٦٤:٢ ، عن عبدالرزاق في تفسيره . ( ٢ ) البرهان : « ليتوصل ٣

<sup>(</sup>٣) بعده في البرهان : ﴿ على أن جهله نقس في حق الجميع ﴾ ( ٤ ) مجد ١٩

<sup>(</sup> ه ) البرهان : « الهيئة » ( ٦ ) البقرة ٤٣

[من الأوامر] طلب إدخال المأمور به فى الوجود وإن لم يعلم أن صيغة «أفعَل» للوجوب (١) ، فما كان من هذا القسم لايعذر أحَدُ يدَّعى الجملَ بمعانى ألفاظه ، لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة .

وأمّا مالا بعلمه إلا الله تعالى ؛ فهو ما يجرى مجرى الغيوب ؛ نحو الآى المتضمنة قيام الساعة ، وتفسير الرُّوح ، والحروف المقطعة ، وكلّ متشابه فى القرآن عند أهل الحقّ ، فلا مساغ للاجتهاد فى تفسيره ، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنصّ من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على تأويله (٢) .

وأما مايعلمه العلماء ويَرجع إلى اجتهادهم ؛ فهو الذي يغاب عليه إطلاق التأويل ؛ وذلك استنباط الأحكام ، وبيان المجمَل وتخصيص العموم . وكلّ لفظ احتمل معنيين فصاعداً ، فهو الذي لايجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه ، وعليهم اعباد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأى ؛ فإن كان أحدُ المعنيين أظهر وجب الحل عليه ، إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الحق . وإن استويا \_ والاستعال فيهما حقيقة ، لكن في أحدها حقيقة لغوية أوعرفية ، وفي الآخر شرعية \_ فالحل على الشرعية أؤلى، إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية ، كافي ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم إنَّ صلاتك سكن لهم ﴾ (٣) . ولو كان أورادة اللغوية ، كافي ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم الله العرفية أولى ، لأن الشرع ألزم . فإن أعاقي اجتمعها ، ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد ، كالقر ، للان الشرع ألزم . فإن اجتمعد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه ، فما ظنه فهو مراد الله تعالى في حقّه ، وإن لم يظهرله شي ، فهل يتخير في الحل على أيهما الماء او يأخذ بالأغلظ حكما، أو بالأخف ؟ أقوال . وإن لم يتنافيا وجب الحل على أرادة أحدهما. اذا عرف ذلك فيمر ل حديث « مَنْ تكلم في والقصاحة إلا إن دل دليل على ارادة أحدهما. اذا عرف ذلك فيمر ل حديث « مَنْ تكلم في والقصاحة إلا إن دل دليل على ارادة أحدهما. اذا عرف ذلك فيمر ل حديث « مَنْ تكلم في والقصاحة إلا إن دل دليل على ارادة أحدهما. اذا عرف ذلك فيمر ل حديث « مَنْ تكلم في

<sup>(</sup> ١ ) البرهان مقتضاها الترجيح وجوبا أو ندباً

 <sup>(</sup>٢) بمدها والبرهان: ﴿ فَاذَا لَمْ يَرِدُ فَيُهْتُوقَيْفُ مَنْ هَذُّ الْجَهَالَ عَلَمْنَا أَنْهُ مَالِااسَتَأْ ثَرَائَةَ تَعَالَى بِعَلَمْهُ .

<sup>(</sup> ٣ ) التوبة ١٠٣

القرآن بغير علم فليتبوَّا مقمده من النار » على قُسَمين من هذه الأربعة :

أحدها تفسير اللفظ لاحتياج المفسِّر له إلى التبحُّر في معرفة لسان العرب.

والثانى: حمل اللَّفظ المحتمَل على أحد معنيَيْه لاحتياج ذلك إلى معرفه أنواع من العلوم، والتبحّر فى العربية واللغة، ومن علم الأصول ما يدرك به حدودُ الأشياء وصيّغ الأم والنّهى والخبر، والمجمل والمبيّن، والعموم والخصوص، والمطلّق والمقيّد، والححكم والمنشابه، والظاهر والمؤوّل، والحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط، والاستدلال على هذا أقل ما يحتاج إليه؛ ومع ذلك فهو على خطر، فعليه أن يقول: يحتمل كذا، ولا يجزم إلا فى حكم اضطر إلى الفتوى به، فأدّى حظر، فعليه أن يقول: محتمر خلافه مع تجويز خلافه عند الله. انتهى (٢).

وقال ابنُ النَّقيب : جملة ما تحصَّل في معنى حديث التفسير بالرأى خمسة أقوال :

أحدها: التفسير من نمير حصول العلوم ، التي يجوز معها التفسير .

الثابى : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله .

الثالث: التفسير المقرّر للمذهب الفاسد، بأن يجمل المذهب أصلاً والتفسير تابعاً ، فيردّ إليه بأى طربق أمكن ، وإنكان ضميفاً .

الرابع : التفسير بأنَّ مواد الله كذا على القَطْع من غير دليل.

الخامس : التفسير بالاستحسان والهوى .

ثم قال : واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام :

الأوّل علم لم أيطلع الله عليه أحداً من خلقه ، وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلاّ هو ، وهذا لا يجوز لأحد الكلامُ فيه بوجه من الوجوم إجماعا .

<sup>(</sup>١) من البرهان (٧) البرهان ١٦٤ - ١٦٨ مع تصرف واختصار ه

الثانى: ما أطلع الله عليه نبيَّه من أسرار الكتاب، واختصَّه به، وهذا لا يجوز الكلامُ فيه إلا له صلى الله عليه وسلم، أو لِمَنْ أذن له، قال: وأوَّأَئِل السُّور من هذا القسم، وقيل: من القسم الأول.

الثالث: علوم علمها الله نبيّه مما أودع كتابه من المعانى الجليّة والخفيّة ، وأمره بتعليمها ؛ وهذا ينقسم إلى قسمين : منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع ، وهو أسباب النزول والنّاسخ والمنسوخ والقراءات واللغات وقصص الأمم الماضية وأخبار ما هو كائن من الحوادث وأمور الحشر والمعاد ، ومنه ما يُؤخذ بطريق النَّظرو الاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ ، وهو قسمان : قسم اختلفوا في جوازه وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات ، وقسم اتفقوا عليه وهو استنباط الأحكام الأصليّة والفرعية والإعرابيّة ؛ لأنّ مبناها على الأقيسة ؛ وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإشارات لا يمتنع استنباطها منه ، واستخراجها لمن له أهلية . انتهى ملخصاً .

وقال أبو حيّان: ذهب بعضُ مَنْ عاصرْناه إلى أنّ علمَ التفسير مضطر إلى النقل فى فَهُمْ الإياتُ فَهُمْ الإياتُ يَتُوهُمُ الإياتُ يَتُوفُ على ذلك . قال: وليس كذلك (١) .

وقال الزَّركشي بعد حكاية ذلك : الحق أن علم التفسير منه ما يتوقّف على النقل كسبب النَّزول والنسخ وتبيين المجمل ، ومنه ما لا يتوقّف ، ويكنى في تحصيله الثقة على الوجه المعتبر . قال : وكأنَّ السَّبَب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل ، والتمييزُ بين المنقول والمستنبط ، ليحمل على الاعتماد في المنقول ، وعلى النظر في المستنبط .

قال : واعلمُ أنَّ القرآن قسمان : : قسم ورد تفسيره بالنُّقُل وقسم لم يرد .

<sup>(</sup>١) مقدمة تفسيرة ١: ٥ ، سم اختصار وتصرف ، و قله صاحب البرهان في ٢: ١٧١

<sup>(</sup> ٢ ) البرهان ٢ : ١٧١ \_ ١٧٢

والأول إِمّا أن يَردَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو رءوس التابعيني . فالأول يُبحث فيه عن صحة السند ، والثاني يُنظر في تفسير الصحابيّ ، فإن فسره من حيث اللهة فهم أهل اللسان \_ فلا شك في اعتمادهم \_ أو بما شاهده من الأسباب والقرائن فلاشك فيه ، وحينتذ إن تعارضت أنوال جماعة من الصحابة ، فإن أمكن الجمع فذاك ، وإن تعذر قدّم ابن عباس ، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك ، حيث قال : « اللهم علّمه التأويل » . وقد رجّح الشافعي قول زيد في الفر ائض ، لحديث « أفرضكم زيد » . وأما ماورد عن التابعين فحيث جاز الاعتماد فياسبق فكذلك هنا ، وإلاً وجب الاجتماد .

وأما ما لم يرد فيه نقل فهو قليل ، وطريق التَّوصل إلى فهمه النظر إلى مفر دات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها محسب السِّيَاق ، وهذا يعتنى به الراغب كثيراً في كتاب « المفردات » ، فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه اقتضاه السياق (١) . انتهى .

قلت : وقد جمعت كتاباً مسنداً فيه تفاسير النبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابة ، فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مر فوع وموقوف ، وقد تم ولله الحمد في أربع مجلدات وسميته : « ترجمان الفرآن » ، ورأيت وأنا في أثناء تصنيفه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، في قصة طويلة تحتوى على بشارة حسنة .

### تنبيـــه

من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصّحابة بحسب قراءة مخصوصة ؛ وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران فى الآية الواحدة مختلفان ، فَيُظُنُّ اختلافًا وليس باختلاف ؛ وإنما كلَّ يَفْسير على قرامة . وقد تعرض السَّلَف لذلك ، فأخرج ابن جرير فى قوله تعالى :

<sup>(</sup>٤) البرهان ٢ : ٩٧٢ بعنوان : « تنخيل لا سبق ٤ سم تصرف واختصار (٤) البرهان ٢ : ٩٢ ــ الإنقان ج ٤٠)

﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ﴾ (١) من طرق عن ابن عباس وغيره ، أنَّ «سُكِّرت »بمعنى « أخِذت » .

ثم أخرج عن قتادة ، قال : منقرأ «سُكّرت » مشدّدة ، فإنما يعنى « سُدّت»، ومن قرأ « سُكِرت » مخففة فإنه يعنى« سُحِرت » .

وهذا الجمع من قتادة نفيس بديع. ومثله قوله تعالى : ﴿ سَرَا بِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ ﴾ (٢)، أخرج ابن جرير عن الحسن، أنه الذي يُهنأ به الإبل.

وأخرج من طرق عنه وعن غيره أنه النّحاس المذاب ، وليسا بقولين ؛ وإنما الثانى تفسير لقراءة من « قَطِرِ آنِ » بتنوين « قَطِرٍ » ، وهوالنحاس و « آنِ » شديدا لحرّ ، كما أخرجه ابن أبى حاتم هكذاً عن سميد بن جبير .

وأمثلة هـــذا النوع كثيرة ، والـكافل ببيانها كتابُنا ﴿ أسرار التنزيل » ، وقد خرّجت على هـــذا قديما الاختلاف الوارد عن أبن عباس وغيره في تفسير آية: ﴿ أُولامسم ﴾،هل هو الجماع أو الجس بالْيكر إفالأول تفسير لقراءة ﴿ لامسم ﴾،والثاني لقراءة ﴿ لمسم ﴾، ولا اختلاف .

قال الشافعيّ رضى الله عنه في مختصر البُويطيّ : لايحلّ تفسير المتشابه إلا بسنّة عن رسولالله صلى الله عليهوسلم،أوخبرعن أحد من أصحابه،أو إجماع العلماء «هذا نصّه» .

# [ فصل في تفسير الصوفية ]

وأما كلام الصوفيّة في القرآن فليس بتفسير ، قال ابنُ الصلاح <sup>(٣)</sup> في فتاويه :

<sup>(</sup>۱) الحجر ۱۰ (۲) الراهيم ۰۰ (۲) هو أبو عمرو بن عبد الرحن الشهرزورى الشافعي المتوق سنة ٦٤٣ . وفتاويه جمها بعض طلبته ، وهوالكمال إسحاق الخزى الشافعي، و عبد واحدكثير الفوائد (كتف الظنون) .

وجدت عن الإمام أبى الحسن الواحدى الفسَّر أنّه قال : صنّف أبوعبد الرحمن السُّلمِي «حقائق التفسير » ، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسيراً فقد كفر .

قال ابن الصلاح: وأنا أقول: الظنّ بمن يوثق به منهم، إذا قال شيئًا من ذلك أنه لم يذكره تفسيرًا، ولا ذهب به مذهب الشرح للسكلمة، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلسكوا مسلك الباطنية، وإنما ذلك منهم لنظير ماورد به القرآن؛ فإنّ النظير يُذكر بالنظير، ومع ذاك فياليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس!.

وقال النسني (١) في عقائده : النّصوص على ظاهرها والعدول عنها إلى معان يدّعبها أهارُ الباطن إلحادُ .

قال التفتاز الى (٢) في شرحه : سُمِّيت الملاحدة باطنيّة لادّعائهمأنّ النصوص ليست على ظاهرها ، بل لها معان باطنيّة لايمرفها إلا المعلم، وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكليّة .

قال: وأمّا مايذهب إليه بعض المحققين من أنّ النّصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق يبنّها وبين الظواهر المرادة ، فهو من كال الإيمان ، ومحض العرفان .

وسئل شيخ الإسلام سراج الدين البقلينيّ عن رجل قال في قوله تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا يَاذْ نِهِ ﴾ (٢) : إنّ معناه : من ذلّ : أيْ من الذلّ . ذي: إشارة إلى النفس ، يشف : من الشفا جواب « مَنْ » . عُ : أصر من الوَعْي ، فأفتى بأنه ملحد ، وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذين يُلحدون في آياننا لا يخفّون علينا ﴾ (٤) ، قال ابن عباس : هو أن يوضع الكلام على غير موضعه ، أخرجه ابن أبي حاتم .

فإنْ قلَّت : فقد قال القريابيُّ حدَّثنا سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن

<sup>(</sup>۱) هو عمر ن محمد تجم الدين أبو حفس النسفى السعرقندى الحنفى ، المتوفى سنة ٥٣٧ . وكنابه المقائد فى علم التوحيد ، شرحه سعد الدين النقازانى ، واظر كثف الظنون ، والفوائد البهية ٤٩١ (٧) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى أحد محاسن الدنيا الذين اشتهرت مصنفاتهم ، كا انتهت اليه رئاسة الحفية ، توفى سنة ٧٣٧ بسعرقند ، الفوائد البهية ١٣٤ (٣) المقرة ٥٠٠ (٣) فصلت ٤٠

قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لِحَكُلُّ آية ظهر وبَطَن ، ولَحَلُّ عرف حدّ ، ولَحَلُ عرف حدّ ، ولَحَل حَدْ ، ولَحَل حَدْ ، ولَحَل حَدْ ، ولَحَل حَدْ ، ولَكُل حَدْ ، ولَكُلُ حَدْ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، ولَكُلُ عَرْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، ولَكُلُ عَرْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَالًا عَلَّهُ عَلً

وأخرج الدّيلميّ من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً : « القرآر تحت الدرش ، له ظهر و بطنُ يحاج العباد» .

وأخرج الطبراني وأبو يملَى والبزّار وغيرهم ، عن ابن مسمود موقوفاً: ﴿ إِنَّ هَذَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ ال

قلت : أمَّا الظهر والبطن فني معناه أوجه :

أحدها : أنَّكَ إذا مجنت عن باطنها وقِسْتَه على ظاهرها ، وقفت على معناها .

والثانى : أنَّ ما من آية إلا عمِل بها قوم ،ولها قوم سيعملون بها ، كما قال ابن مسعود فيما أخرجه ابن أبي حاتم .

الثالث: أن ظاهرها لفظها ، وباطنها تأويلها .

الرابع: قال أبو عبيد وهو أشبهها بالصواب: إن القصص التي قصّها الله تعالى عن الأمم الماضية وما عاقبهم به ، ظاهرها الإخبار بهلاك الأوّاين ، إثمّا حدَيث حَدَّث به قوم ، وباطبها وعظ الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم ، فيحلّ بهم مثل ماحلّ بهم . وحكى ابن النقيب قولاً خامساً: إنّ ظهر ها ماظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر ، وبطنها ما تضمّنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أرباب الحقائق ، ومعنى قوله : « ولكل حرف حدّ » ، أى منتهى ، فيا أراد الله من معناه . وقيل : لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب. ومعنى قوله: « ولكل حدّ مطلع »، لكل غامض من المعانى والأحكام مطلع ميتوصل به إلى معرفته ، ويُوقف على المراد به . وقيل: كلّ ما يستحقّه من الثواب والدقاب يطلع عليه في الآخرة عند المجازاة .

وقال بـضهم : الظاهر القَّلاوة والباطر ِ الفهم ، والحدُّ أحكام الحلال والحرام .

والطُّلُعُ الْإِشْرَافُ عَلَى الْوَعْبُدُ وَالْوَعِيدُ .

قلت: بؤيد هذا ما أخرجه ابن أبى حاتم ، من طريق الضّحاك ، عن ابن عباس قال بران القرآن ذوشجونوفنون ، وظهور وبطون ، لانتقضى عجائبه ، ولا متبلغ غايته، فن أوغل فيه برمنف هوكى ، أخبار وأمثال ، وحلال وحرام، وناسخ ومنسوخ ، ومحكم ومتشابه ، وظهر وبطن ، فظهر و التلاوة ، وبطنه التأويل ، فالسّوا به العلماء ، وجانبوا به السفهاء .

وقال ابن سبُع في شفاء الصدور (١) : ورد عن أبى الدرداء أنه قال : لا يفقُه الرّجل كلّ الفقه حتى يجمل للقرآن وجوهاً .

وقال ابنُ مسمود؛ من أراد عِلْم الأوّلين والآخرين فليثوّر القرآن (٢٠). قالى: وهذا الذي قالاه لا يحصّل بمجرّد تفسير الظاهر ،

وقال بعض العلماء : لكل آية ستون ألف فهم ، فهذا يدلّ على أن فى فهم ممانى القرآن مجالاً رحبًا ، ومتسعاً بالفاً ، وأنّ المنقول من ظاهر التفسير ، وليس ينتهى الإدراك فيه بالنقل ، والسَّماع لا بدّ منه فى ظاهر التفسير ليتّقيّ به مواضع الفلط ، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط ، ولا يجوز النهاون فى حفظ التفسير الظاهر بل لا بدّ منه أ ولاً ، إذ لا يطمع فى الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ، ومن إدّ عى فهم أسرار القرآن ، ولم يُحكم التفسير الظاهر ، فهو كن ادّ عى البلوغ إلى صدر البيت ، قبل أن يجاوز الباب انتهى .

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله (٣) في كتابه لطائف المن : اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالماني العربية ليس إحالة للظاهر عن ظاهره ؟

<sup>(</sup> ١) ذكر صاحب كثف الظنون ( ٧ ) ليثور القرآن ، أى لينقرعنه ، ويفكرق معانيه ، واظرنهاية ابن الأثير 1 : ٢٣٩ ( ٣ ) هوأحمد تن محمد تن عبد الكريم بنعطاءاته الإسكندرى ، أحدالعاماء الجامعين علومالدين ،من التفسيروالحديث والأصول والتصوف ،استوطن القاهرة الوعظ ، ثم رحل لملى الإسكندرية ومات بهاسنة ٧٠٩ ، وكتاب لطائف المن في مناقب شيخه أبي العباس المرسى ، طبع بوص سنه ٢٠٠٤

ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ، ودلّت عليه فى عُر ف اللسان ، وثمّ أفهام باطنة تُفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه ، وقد جاء فى الحديث: « لكل آية ظهر وبطن » ، فلا يصدّنك عن تلقّى هذه المعانى منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة : هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله ، فليس ذلك بإحالة ، وإيمايكون إحالة لو قالوا : لامعنى للآية إلا هذا ، وهم لم يقولوا ذلك، بل يقرّءون الظواهر على ظواهرها مراداً بها موضوعاتها ، ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم .

# 

قال العلماء : يحب على المفسِّر أن يتحرّى في المتفسير مطابقة المفسِّر ، وأن يتحرّز في ذلك من نقص عمَّا يُحتاج إليه في إيضاح المعنى ، أو زيادة لا تليق بالغرض ، ومن كون المفسِّر فيه زيغ عن المعنى ، وعدول عن طريقه . وعليه بمراعاة المعنى الحقيق والمجازى ومراعاة التأليف ، والفرض الذي سيق الكلام ، وأن يؤاخِي بين المفردات ، ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظيّة ، وأوّل ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة ، فيتكلّم عليها بحسب فيتكلّم عليها من جهة اللّغة ، ثم التصريف ، ثم الاشتقاق ، ثم يتكلّم عليها بحسب التركيب ، فيبدأ بالإعراب ، ثم بما يتعلّق بالمعانى ، ثم البيان ، ثم البديع ، ثم يبين المعنى المراد ، ثم الاستنباط ، ثم الإشارات ؟ .

وقال الزركشيّ في أوائل البرهان : قد جرت عادة المفسرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول، ووقع البحث في أنه: أيما أولى البداءة به : بِتقدّم السبب على المسبب ، أو بالمناسبة؛ لأنها المصححة لنظم الكلام، وهي سابقة على النزول.

قال: والتحقيق التمصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقّفاً على سبب النزول كآية ﴿ إِنَّ الله يأمرُ ﴾ أن تؤدّو االأمانات إلى أهلها ﴾ (١) ، فهذا ينبغي فيه تقديمُ ذكر

السبب، لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على القاصد، وإن لم يتوقّف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة (١) .

وقال فى موضع آخر: جرت عادة المفسرين بمن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها فى أوّل كلّ سورة ، لمـا فيها من الترغيب والحثّ على حفظها ، إلاّ الزمخشرىّ فإنه يذكرها فى أواخرها .

قال مجد الأثمة عبد الرحيم بن همر الكرمانية : سألت الزنخشري عن العلة في ذلك فقال : لأنتها صفات لها ، والصفة تستدعي تقديم الموصوف . وكثيراً ما يقع في كتب التفسير « حكى الله كذا » ، فينبغي تجنَّبه .

قال الإمام أبو نصر القشيرى (٢) فى المرشد: قال معظم أثمتنا: لا يقال: «كلام الله محكى » ولا يقال: «حكى الله »؛ لأنّ الحكاية الإنيان بمثل الشيء ، وليس لكلامه مثل . وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنى الإخبار ، وكثيراً ما يقع فى كلامهم إطلاق الزائد على بعض الحروف (٣) . وقد مر فى نوع الإعراب .

وعلى المفسر أن يتجنّب ادّعاء التكرار ما أمكنه ، قال بمضهم : ثمّا يدفع توهم التكرار في عطف المترادفين نحو : ﴿ لاَ تُنْبِيقِ وَلاَ تَذَرُ ﴾ (١) ﴿ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ (٥) . وأشباه ذلك أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصُل معنى لا يوجد عند

<sup>(</sup>١) البرهان ٢٠:١ الرحيم بن عبدالكريم (٢) هو عبد الرحيم بن عبدالكريم ابن هوازن القشيرى الشافعي ، أحد أئمة الدنيا فالفته والأصول والتفسير . توفيسنة ١٤ه بنيساوور . طبقاته الشافعية ٤: ٣٤٩

<sup>(</sup> ٣ ) نقله في البرهان ٢ : ١٧٨ ، وذكرَ في آخره : ﴿ كَامَا ﴾ في تمحود فها رحمة من الله انتزالهم،، والكاف في نحو « ليس كمثله شيء ﴾ ، وتحوه ١٩ .

<sup>(</sup>٤) المدرر ٢٨

<sup>( • )</sup> لقرة ٧ و ١

انفراد أحدها ، فإن التركيب يُحدث معنى زائداً، وإذا كانت كثرة الحزوف تفيد زيادة. المعنى ، فكذلك كثرة الألفاظ . انتهى .

وقال الزركشي في البرهان : ليكن محطّ نظر المفسّر مراعاة نظم الحكام الذي سِيقَله ، وأن خالف أصل الوضم اللغوي لنبوت التجوّز .

وقال فى موضع آخر : على المفسر مراعاة مجازى الاستمالات فى الألفاظ التى يُظنَّ بها الترادف ،والقطع بعدم الترادف ما أمكن ، فإنَّ للتركيب معنى غير معنى الإفراد ، ولمذامنع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر فى التركيب ، وإن اتفقوا على جوازه فى الإفراد. انتهى .

وقال أبوحيّان : كثيراً مايشحن المفسرون تفاسيرَهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو، ودلائل مسائل أصول الدين، وكلّ ذلك مقرَّر في تأليف هذه العلوم، وإنما يؤخذ ذلك مسلّماً في علم التفسير دون استدلال عليه، وكذلك أيضاً ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول وأحاديث في الفضائل، وحكايات لا تناسب، وتواريخ إسرائيليّة، ولا ينبغي ذكر هذ في علم التفسير.

#### فائـــدة

قال ابنُ أبى جَمْرة : عن على رضى الله عنه ، أنه قال : لو شئت أن أوقر سبعين بعيراً من تفسير أمّ القرآن لفعلت ، وبيان ذلك أنه إذا قال : الحد لله رب العالمين يحتاج تبيين معى الحمد ، وما يتملّق به الاسم الجليل الذى هو الله ، وما يليق به من التنزيه، ثم يحتاج إلى بيان العالم وكيفيته على جميع أنواعه وأعداده وهى ألف عالم ، أربعائة في البَرّ وسمّائة في البحر ، فيحتاج إلى بيان ذلك كله ، فإذا قال : « الرحمن الرحم »، يحتاج إلى بيان الجلال ، وما معناها ، ثم يحتاج إلى بيان جميع بيان الاسمين الجليلين وما يليق بهما من الجلال ، وما معناها ، ثم يحتاج إلى بيان جميع

الأسماء والصفات ، ثم يحتاج إلى بيان الحكمة في اختصاص هذا الموضع بهذين الاسمين دون غيرها ، فإذا قال : « ملك يوم الدين » يحتاج إلى بيان ذلك اليوم وما فيه من المواطن والأهوال وكيفية مستقرة ، فإذا قال : « إياك نعبد وإياك نستمين » يحتاج إلى بيان المعبود من جلالته والعبادة وكيفيتها وصفتها وأدائها على جميع أنواعها والعابد في صفته والاستمانة وأدائها وكيفيتها ، فإذا قال : « إهدنا الصراطالمستقيم ... » إلى آخر الستورة ، يحتاج إلى بيان المداية ما هي ، والصراط المستقيم وأضداده ، وتبيين المفوب عليهم والضالين وصفاتهم ، وما يتعلق بهذا النوع ، وتبيين المرضي عنهم وصفاتهم وطريقتهم ، فعلى هذه الوجوه يكون ما قاله على من هذا الأبيل .

# النّبع النّاسِع والسَِّبُعُون فىغرائىب النفيسيرُ

ألف فيه محود بن حرة الكرماني (۱) كتاباني مجلاين ، سماه «العجائب والغرائب» (۲) ضمّنه أقوالا ذكرت في معاني آيات مُنكرة لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير منها ، من ذلك قول من قال في «حمّستي »: إنّ الحاء حرّب على ومعاوية ، واللم ولاية المرواينة ، والعين ولاية العبّاسية ، والسين ولاية السّفيانية ، والقاف قدوة مهدى حكاه أبو مسلم (۲)؛ ثم قال : أردت بذلك أن يُعلّم أنّ فيمن يدّعي العلم حمّقي ، ومن ذلك قول من قال في الم : معنى «ألف » ألف الله محدا فبعثه نبيا ، ومعنى «لام » لامه الجاحدون من قال في الم : معنى « ميم » مَيم الجاحدون المنكرون، من الوم وهو البرسام (٤) ، . ومن ذلك قول من قال في ألم الجوزاء ﴿ ولكم في القصاص حياة ياأولى الألباب ﴾ (٥): إنه قصص ومن ذلك قول من قال في ألم الجوزاء ﴿ ولكم في القصاص عياة ياأولى الألباب ﴾ (٥): إنه قصص القرآن ، واستدل بقراءة أبي الجوزاء ﴿ ولكم في القصَص ﴾ ، وهو بعيد ، بل هذه القراءة أفادت ، هني غير معني القراءة المشهورة ، وذلك من وجوه إعجاز القرآن ، كا

ومن ذلك ماذكره ابن فُورَك (٦) فى تفسيره فى قوله : ﴿ ولكن ليطمئن قلبي ﴿ (١) : إِن إِبراهيمِكَان له صديق ، وصفه بأنه «قلبه» ، أى ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها عيانا .

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفاسم برهان الدين محمود بن حزة بن صر الـكرمانى الشافعى الملقب تاج القراء ، توفى بعد سنة ٥٠٠ ، واطر ترجمة فى بغية الوعاة ٧٧٧ (٢) ذكره صاحب كدنم الطنون ، وقال : «سماه لباب التفسير »

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن بحر المعروف بأبي، سلم الأصبهاني ، أحد أئمة المعترلة ، ومن المصنفين في التفسير على طريقهم ، توفيسنة ٣٧٠ لسان ليران ٥ : ٨٩ ﴿ الرسام ﴾ تحريف . ﴿ أَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>( ° )</sup> البقرة ۱۷۹ مورك الأديب المتكلم الأصولى ، روو أنه بلغت تصانيفه فى أصول الدين وأصول الفقه وممائى القرآن قريبا من فائة . توفى سنة ٤٠٦ . إنباه للرواة ٣٠:١١

قال الكرماني : وهذا بعيد جداً .

ومن ذلك قول من قال في ﴿ رَبُّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاً طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾(١): إنه الحُب والعشق ، وقد حكاه الحواشي في تفسيره .

ومن ذلك قولُ مَنْ قال في ﴿ ومر شرّ غاسقٍ إذا وقب ﴾ (٢) : إنه الدُّكر إذا انتصب .

ومن ذلك قول أبى معاذ النحوى فى قوله نعالى : ﴿ الذى جعل لَـــم من الشجر الأخضر ﴾ : يعنى إبراهيم، ﴿ فإذا أنّم منه توقدون ﴾ (٢) ، تقتبسون الدين .

# النّوعُ الشِّمَانُون في طبقاست للفيتري

# ا تفسير الصحابة

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة ، وابن مسعود وابن عباس ، \* وأبي بن كمب ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى الأشعرى، وعبد الله بن الزبير .

أما الخلفاء فأكثر مَنْ رُوي عنه منهم على بن أبي طالب والرواية عن الثلاثة نزرة جدًّا ، وكأنّ السبب في ذلك تقدُّم وفاتهم ، كا أنّ ذلك به السبب في قلة رواية الى بكر رضى الله عنه في التفسير إلا أبي بكر رضى الله عنه في التفسير إلا آثاراً قليلة جدًّا لاتكاد تجاوزالعشرة ، وأما على فروى عنه الكثير ، وقد روى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطُّفيل ، قال : شهدت عليًّا يخطب ، وهو يقول : «ساوى، فوالله لاتسألوني عن شي إلا أخبرتكم ، وسلوني عن كتاب الله ، فوالله مامن آية الا وأنا أعلم : أبليل نزلت أم بنهار ، أم في سهل أم في جبل » ؟ .

وأخرج أبو نُميم في الحلّية ، عن ابن مسقود ، قال : إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ، مامنها حرف إلا وله ظهر وبطن ، وإن على بن أبى طالب عنده منه الظاهر والباطن .

وأخرج أيضا من طريق أبى بكر بن عيّاش ، عن نصير بن سليمان الأحمسيّ ، عن أبيه عن على ، والله مانزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت ؟ وأين أنزلت ؟ إنّ ربى وهبَ لى قلبًا عقولا ، ولسانا سئولاً .

وأما ابن مسمود فروى عنه أكثر مما روى عن على ، وقد أخرج ابن جرير وغيره عنه أنه قال : « والذى لا إله غيره مانزلت آية من كتاب إلا وأنا أعلم فيمن نزلت ، وأين نزلت ؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تبناله المطايا لأنيتُه » .

وأخرج أبو تعيم عن أبي البحتري"، قال:قالوا لعلى : أخبرنا عن ابن مسمود، قال: علم القرآن والسنة، ثم انتهى، وكنى بذلك علماً.

\* \* \*

وأما ابن عباس فهو ترجمان القرآن الذي دعاله النبي صلى الله عليه وسلم: « اللهم فقيه في الدين وعلمه التأويل »: وقال له أيضاً: « اللهم آنه الحكمة » وفي رواية : « اللهم عَلَمُه الحكمة » .

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن ابن عمر قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بن عباس ، فقال : « اللهم بارك فيه وانشر منه » .

وأخرج من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن رُيدة ، عن ابن عباس ، قال : انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل ، فقال له جبريل : إنه كائن حَبْرُ هَذِه الأَمة ، فاستوص به خيرا .

وأخرج من طريق عبد الله بن خِراش ، عن العوّام بن حوشب ، عن مجاهد قال : قال ابن عياس: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نِعْم تَرْ جُمان القرآنِ أنت » .

وأخرج البيهق في الدلائل عن ابن مسمود، قال : « نِعم تَرَجمان القرآن عبد الله ن عباس».

وأخرج أبو نميم عن مجاهد ، قال : كان ابن عباس يسمَّى البحر لكثرة علمه .

وأخرج عن ابن الحنفيّة ، قال : كأن ابن عباس حَبْر هذه الأمة .

وأخرج عن الحسن ، قال : إن ابن عباس كان من القرآن بمنزل ، كان عمر يقول : « ذاكم فتى الكهول ؛ إن له لسانًا سئولًا ، وقلبًا عقولًا » .

وأخرج من طريق عبد الله ن دينار، عن ابن عرأن رجلا أتاه يسأله عن ﴿ السمواتُ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَهَتَقْنَاهُمْ ﴾ (١) ، فقال : اذهب إلى ابن عباس ، فسله ثم تعالَ

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٣٠

أخبرنى ، فذهب فسأله ، فقال : كانت السموات ر تقاً لا تمطِر ، وكانت الأرض رتقاً لا تمطِر ، وكانت الأرض رتقاً لا تنكبت ، ففتق هذه بالطر وهذه بالنبات . فرجع إلى ابن عمر فأخبره ، فقال : قد كنت أقول : ما يُعجبنى جراءة ابن عباس على تفسيرالقرآن ؛ فالآن قد علمت أنه أو يَي علماً .

وأخرج البخارى من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر، فكأن بهضهم وجد فى نفسه، فقال: لم يدخل هذا معنا، وإن لنا أبناء مثله! فقال عمر: إنه بمن علم و ودعاهم بهم ذات يوم، فأدخله معهم - فَا رُبُيتُ أنه دعانى فيهم يومئذ إلا ليريهم فقال: ما تقولون فى قول الله تعالى: ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ؟ فقال معضهم : أمر نا أن محمد الله و نستغفره إذا نصر نا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيأ، فقال لى : أكذلك تقول يابن عباس ؟ فقلت : لا ، فقال : ما تة ول ؟ فقات : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به ، قال : إذا جاء نصر الله والفتح ؛ فذلك علامة أجل ، فسبّ بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر : لا أعلم منها إلا ما تقول!

وأخرج أيضا من طريق ابن مليكة ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر بن الخطاب يومالأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : فيمن ترون هذه الآية (١) نزلت : ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخيل وَأَعْنَابِ ﴾ وقال : الله أعلم ، فغضب عمر ، فقال : قولوا: نعلم أولا نعلم ، فقال ابن عباس : في نفسي منها شي ، فقال : يابن أخي ، قل ولا تحقِر نفسك ، قال ابن عباس : فضر بَتْ مثلاً لعمل ، فقال عمر : أي عمل ؟ قال ابن عباس : لرجل يعمل بطاعة الله ، ثم بعث له الشيطان ، فعمل بالمعاصي حتى أغرق أهماله .

وأخرج أبو نُميم عن محمد بن كعب القُرَظى عن ابن عباس ، أنَّ عمر بن الخطاب جلَس في رهط من المهاجرين من الصَّحابة ، فذكروا ليلة القَدْر ، فتكلَّم كلُّ بمَا عنده ، فقال عمر : مالك بابن عباس صامت لاتتكلم! تكلَّم ولا تمنْمُك الحداثة، قال ابن عباس :

<sup>(</sup>١)القرة ٢١١

فقلت: ياأميرَ المؤمنين ، إنّ اللهِ وتر يحبّ الوتر ، فجعل أيام الدنيا تدور على السّبع ، وخلق الإنسان من سبع ، وخلق فوقنا سموات سبعاً ، وخلق تحتنا أرضين سبعاً ، وأعطى من المثانى سبعاً ، ونهى فى كتابه عرب نكاح الأقربين عن سبع ، وقسم الميراث فى كتابه على سبّع ، وطاف رسول الله صلى الله على سبّع ، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة سبّعاً ، وبين الصفا والمروة سبّعاً ، ورمى الجار بسبع ؛ فأراها فى السّبع الأواخر من شهر رمضان . فتعجّب عمر ، وقال : ماوافقني فيها أحد إلا هذا الفلام الذى لم تَسْتَو شؤون رأسه ، ثم قال : ياهؤلاء ، مَنْ يؤدّيني فى هذا كابن عباس!

وقد ورد عن ابن عباس فى التفسير مالا يُحْصَى كثرة ، وفيه روايات وطرق مختلفة ، فن جيدها طريق على بن أبى طلحة الهاشميّ عنه ، قال أحمد بن حنبل : بمصر صحيفة فى التفسير ، رواها على بن أبى طلحة ، لورحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ماكان كثيرا . أسنده أبو جعفر النحاس فى نا سخه .

قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب اللّيث، رواها عن معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس. وهي عند البخاري عن أبي صالح ، وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيراً فيا يعلقه عن ابن عباس: وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر كثيراً بوسائط بينهم وبين أبي صالح. وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير ، وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير .

قال ابنُ حجر : بعد أن عرفت أنَّ الوَاسطة وهو ثقة ، فلا ضَايْرَ في ذلك .

وقال الخليليّ في الإرشاد: تفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث ، عن معاوية .

وأجمع الحَمَّاظ على أنَّ ابنَ أبى طلحة لم يسمعه من ابن عباس. قال: وهذه التَّفاسير

الطوال الَّتِي أَسندوها إلى ابن عباس غير مرضية ، ورواتها مجاهيل ؛ كتفسير جُوببر عن الضحاكَ ، عن ابن عباس .

وعن ابن جُرَيج في التفسير جماعة رووا عنه ، وأطولهُا ما يرويه بكر بن سهل الدمياطيّ ، عن عبد الغني بن سعيد عن موسى بن محمد،عن ابنجريج ؛ وفيه نظر .

وروى محمد بن ثور ؛ عن ابن جربج نحو ثلاثة جزاء كبار ، وذلك صحّحوه .

وروى الحجاج بن محمد ، عن ابن جُريج نحو جزء ، وذلك صحيح ، متَّفَقُ عليه . وتفسير شِبْل بن عبّاد المسكى عن ابن أبى تَجيح عن مجاهد ، عن ابن عباس قريب إلى الصحة .

وتفسیر عطاء بن دینار ، یکتَب و یحتج به . و تفسیر أبی رَوْق نحو جز وصححوه .

وتفسير إسماعيل السدى يُورده بأسانيد إلى ابن مسعود وابن عباس . وَرَوى عَنَ السَّدَى الأَمَّة ، مثل الثوري وشُعبة ؛ لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصر ، وأسباط لم يتفقوا عليه ؛ غير أنَّ أمثَل التفاسير تفسيرُ السّدّى .

فأما ابن ُجريج، فإنه لم يقصدالصحة، وإنماروى ما ذكر في كلّ آية من الصحيح والسقيم . وتفسير مقاتل بن سليان ؛ فقاتل في نفسه ضعّفوه ، وقد أدرك الكبار من التابمين، والشافعيّ أشار إلى أن تفسيره صالح . انتهى كلام الإرشاد .

وتفسير السُدى الذي أشار إليه يوردمنه ابن جرير كثيراً من طريبي السُدى عن أبى مالك ، وعن أبى صالح عن ابن عباس ، وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة هكذا ، ولم يورد منه ابن أبى حاتم شيئاً ، لأنه النزم أن يخرج أصح ما ورد ، والحاكم يخرج منه في مستدركه أشياء، ويصححه، لكن من طريق مرة عن ابن مسعود ، وناس فقط دون الطريق الأول. وقد قال ابن كثير: إن هذا الإسناد يروى به السّدى أشياء فيها غرابة .

ومن جَيْد الطرق عن ابن عباس طريق قَيْس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عنه ، وهـذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين ، وكثيرا

ما يخرج منها الفريابي ، والحاكم في مستدركه . .

ومن ذلك طريق ان إسحاق عن محمد بن أبي محمد ، ولى آل زيد بن ثابت ، عن عكرمة \_ أوسعيدبن جبير \_ عنه ، هكذا بالترديد ، وهي طرق جيدة وإسنادها حسن . وقد أخرج منها ابن جرير وأبن أبي حاتم كثيرا ، وفي معجم الطّبراني الكبير منها أشياء ، وأوهى طرقه طريق الكلبي عن أبي صالح عن ان عباس ، فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدّى الصغير فهي سلسلة الكذب . وكثيرا ما يخرج منها الثعلي والواحدي ، لكن قال ابن عدى في الكلمل : للكلي أحاديث صالحة ، وخاصة عن أبي صالح ، وهو معروف بالتفسير ، وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشبّع ، وبعدهمقاتل بن صاحم عن ابن عباس منقطعة ، فإن الضحاك لم يلقه ، فإن الرديثة ؛ وطريق الضحاك لم يلقه ، فإن الناهم الفيم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة ، عن أبي روق عنه فضعيفة لضعف بشر .

وقد أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير وابن أبى حاتم ، وإن كان من رواية جُويبر عن الضحاك فاشد ضمفا ۽ لأن جُويبراً شديد الضعف متروك ، ولم يخرج ابن جرير ولا ابن أبى حاتم من هذا العاريق شيئاً إنما أخرجها ابن مردويه والشيخ بن حيّان ، وطريق العوق عن ابن عباس ، أخرج منها ابن جرير وابن أبى حاتم كثيرا ، والعوق ضعيف ليس بواه ، وربحا حَسن له الترمذي . ورأيت عن فضائل الإمام والعوق عبد الله محد بن أحد بن شاكر القطّان أنه أخرج بسنده من طريق ابن عبد الحكم ، قال : سمعت الشافعي يقول : لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه عبد الحكم ، قال : سمعت الشافعي يقول : لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه عبد الحد من هديث .

وأما ألى بن كعب ، فعنه نسخة كبيرة يرويها أ و جعفرالرازى ، عنالربيع بن أنس ،
(م - ١١٤ غال ج ٤)

عن أبى العالية عنه ، وهذا إسناد صحيح . وقد أخرج ابن بجرير وابن أبى حاتم منها كثيراً ، وكذا الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده ، وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسير من التَّفسير ، كأنس وأبي هريرة وابن عمر وجابر وأبي موسى الأشعري ، وورد عن عبد الله بن عمر و بن العاصى أشياء تتملّق بالقصص وأخبار الفيتن والآخرة ، وما أشبهها بأن يكون ثما تحمله عن أهل الكتاب ، كالذي ورد عنه في قوله تعالى : ﴿ فِي ظُلُل مِنَ الْفَمَامِ ﴾ (١) ، وكتابنا الذي أشرنا إليه جامع لجميع ما ورد عن الصحابة من ذلك .

# طبقة التابعين

قال ابن تيميّة : أعلمُ النّاسِ بالتفسير أهلُ مكّة ، لأنهم أصحاب ابن عباس ، كمجاهد وعطاء بن أبى رباح وعِكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم ؛ وكذلك فى الكوفة أصحاب ابن مسمود، وعلماء أهل المدينة فى التفسير ، مثل زيد بن أسلم الذى أخذ عنه ابنهُ عبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس انتهى :

فَنْ اللَّبَرِّرَيْنَ مُنْهُمْ نَجَاهُدٌ ، قال الفَصْلُ بِنَ مَيْمُونٌ \* سَمَعَتُ مَجَاهُدُا يقول ؛ عرضتْ القرآن على النَّائِينَ مُرَّةً . القرآن على النَّائِينَ مُرَّةً .

وعنه أيضاً قال: عرضت المصعف على ابن عباس فملات عرضات، أقف عند كلُّ آية منه، وأسأله عنها فيم نزلت؟ وكيف كانت؟

وقال خُصَيف: كان أعلَمهم بالتفسير مجاهد .

وقال الثورى : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبُك به .

قال ابنُ تيميّة : ولهذا يمتمد على تفسيره الشافعيّ والبخاريّ وغيرهما من أهل العلم .

<sup>(</sup>١١) البقرة ٢١٠

قلت : وتقالب ما أورده القريابي في تفسيره عنه ، وما أورده فيه عن ابن عباس أو غيره قليل جداً .

• **\*** \*

ومنهم سعيد بن جُبير ، قال سفيان الثورى : خذوا التفسير عن أربعة : عن سعيد ابن جُبير ، ومجاهد ، وعكرمة ، والضحاك .

وقال قتادة : كان أعلم التابعين أربعة ؛ كان عطاء بن أبى رباح أعلَمَهم بالمناسك ، وكان سعيد بن جُبير أعلَمَهم بالتفسير ، وكان عِكْرِمة أعلَمَهم بالسِّير ، وكان الحسن أعلَمَهم بالحلال والحرام .

ومنهم عِكْرِمة مولى ابن عباس ، قال الشعبيّ : ما بقيّ أحدُ أعلمَ بكتاب الله من عِكْرِمة ، وقال سماك بن حرب : سمعت عكرمة فيول : لقد فسّرت مابين اللوحين .

وقال عكرمة : كان ابنُ عباس بجعل في رجلي الكنبل، ويعلمني القرآنُ والسُّنَّنَ.

وأخَرج ابنُ أبى حام عن سماك، قال : قال عِـكُومة : كُلُّ شي أحدَّ ثُـكُم في القرآن ، فهو عن ابن عباس .

ومنهم الحسن البصرى ، وعطاء بن أبى رباح ، وعطاء بن أبى سلمة اتلحراسانى ، ومجد بن كمب القُرطَى ، وأبو العالية ، والضحاك بن مزاحم ، وعطية المَوْف ، وقَتَادة ، وزيد بن أسلم ، ومُرّتة الهمدانى ، وأبو مالك . ويليهم الرّبيع بن أسلم فى آخرين .

فهؤلا. قدماه المفسِّرين ، وغالب أفوالهم تاهُّوها عن الصحابة .

ثم بعد هذه الطبقة ألَّمَت ، فاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين ، كتفسير سفيان ابن عبينة ، ووكيم بن الجراح ، وشعبة بن الحجاج ، ويزيد بن هارون ، وعبد الرزّاق ،

وآدم بن أبى إياس ، وإسحاق بن راهويه وروح بن عبادة وعبد بن حميد ، وسُهْيد وأبى بكر بن أبى شيبة وآخرين .

. .

وبعدهم ابن جرير الطبرى ، وكتابه أجلّ التفاسير وأعظمُها .

ثم ابن أبى حاتم وابن ماجه والحاكم وابن مردويه وأبو الشيخ بن حيّان وابن المنذر فى آخرين ، وكلّما مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم ، وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير ، فإنه يتمرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بمض والإعراب والاستنباط ، فهو يفوقها بذلك .

ثم ألّف فى التقسير خلائق ، فاختصروا الأسانيد ، ونقلوا الأقوال ُبتْرًا، فدخل من هنا الدخيل ، والتبس الصحيح بالعليل ، ثم صاركل مَنْ يسنح له قول يُورده ، ومَنْ يخطِر بباله شىء يعتمده ، ثم ينقل ذلك عنه من يجىء بعده ، ظائنا أن له أصلاً ؛ غير ملتفت إلى تحرير ماورد عن السلف الصالح ، ومن يرجع إليهم فى التفسير ؛ حتى رأيتُ مَنْ حكى فى تفسير قوله تعالى: ﴿ غير الفضوب عليهم ولا الضالينَ ﴾ نحو عشرة أقوال .

والتابه ين وأتباعهم ؛ حتى قال ابن أبى حاتم : لا أعلم في ذلك اختلافاً بين المفسّرين . ثم صنّف بعد ذلك قوم برعوا في علوم ، فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفنِّ الذي يفلب عليه ، فالنحوى تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه ،

وتفسيرُها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة

الذى يُملَب عليه ، فالنحوى تراه ليس له هم إلا الإعراب وتسكثير الاوجه امحتملة فيه ، ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافيّاته ؛كالزّجّاج والواحديّ في البّسيط وأبي حيّان في البحر والنّهر .

والأخباريّ ليس له شفل إلاّ القصص واستيفاءها والإخبار عَمَّن سلف ؛ سواء كانت صحيحة أوباطلة كالثمليّ .

والفقيه يكادُ يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمَّهات الأولاد ، وربمـا استطرد

إلى إقامة أدلة الفروع الفقية التي لا تعلق لها بالآية والجواب عن أدلة المخالفين كالقرطي وصاحبُ العلوم العقلية حصوصا الإمام فخر الدين قد ملا تفسيرَ و بأقوال الحكاء والفلاسفة وشبهها ، وخرج من شيء إلى شيء ؛ حتى يقضى الناظر العجب من عدم مطابقة المورد للآية ، قال أبو حيان في البحر : جَمَع الإمام الرازي في تفسيرة أشياء كثيرة طويلة لاحاجة بها في علم المقلسير ؛ ولذك قال بعض العلماء : فيه كلّ شيء إلاّ التفسير والمبتدع ليس له قصد الإنجريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد؛ بحيث أنه متى لاح له شاردة من بعيد اقتنصها ، أو وجد موضعاً له فيه أدني مجال سارع إليه. قال البقليني: استخرجت من الكشاف اعترالاً بالمناقيش من قول تصالى في تفسير ﴿ فَمَن رُحْزَ حَمَنِ النّارِ وأدخِل الجنّة فَقَدُ فَاز ﴾ وأي فوز أعظم من دخول الجنة !

والملحد، فلا تسأل عن كفره و إلحاده في آيات الله، وافترائه على الله مالم يقله ، كقول بعضهم في ﴿ إِنْ هِي َ إِلاَ فَتَنْتُكَ ﴾ (٢): ما على العباد أضر من ربهم . وكفوله في سَحرة موسى ماقال، وقول الرافضة في ﴿ يأمركم أن تذبحوا بقرة ﴾ (٣) ماقالوا ، وعلى هذا وأمثاله بحمل ما أخرجه أبو يعلى وغيره عن حذيقة أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : «إنّ في أمتى قوما يقرءون القرآن بنارونه نثر الذَّقَل (٤) ، يتأولونه على غير تأويله ».

فَانْ قَلْت : فَأَيِّ التَّفَاسِيرِ تُرشد إليه ؛ وتأثُّمرِ النَّاظرِ أَنْ يَعُوَّلُ عَلَيْهُ !

قلت: تفسير الإمام أبى جعفر بن جرير الطبرى الذى أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلّف فى التفسير مثله. قال النورى فى تهذيبه: كتاب أبن جرير فى التفسير لم يصنّف أحدٌ مثله.

وقد شرعتُ في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأفوال المقولة والأفوال المقولة والأفات والمتنباطات والإشارات والأعاريب واللغات ونكت البلاغة ومحاسن البدائع

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٨٥ (٣) الأعراف ١٥٥ (٣) البقرة ٦٧ (٤) الدقل ردى لتمر ، وق حديث آخرعن ا ن مسعود: «هذا كهذالشعر، و نثراً كنثر الدقل ٤ - ذكرها ن

الأثير في النهاية ٢ : ١٢٧

وغيره ذلك تحيث لا يحتاجمه إلى غيره أصلا، وسميته بالمجمع البحرين ومطلع البدرين »، وهو الذي جملتُ هذا الكتاب مقدّمة له ، والله أسأل أن يدين على إكاله، بمحمد وآله .

وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب؛ فانتحتمه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفاسير المصرح برفمها إليه، غير ماورد من أسباب النزول، لتُستفاد فإنّها من المهمات.

## الفاتحـــة

أخرج أحمدوالترمذي وحسنه وابن حِبّان في صحيحه، عن عدى بن حيّان، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّ المفضوب عليهم هُم اليهود ، و إِنَّ الضالبن النصارى»، وأخرج ابن مردويه عن أبى ذرّ : سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن المفضوب عليهم ، قال : اليهود ، قلت : الضالبن ؟ قال : النصارى .

### البة\_\_\_رة

أخرج ابن مردويه والحاكم في مستدركه وصححه من طريق أبي أضرة سعن أبي سميد ألحدرى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ وَلَمُمْ فِيمًا أَزْوَاجٌ مُطَهِّرَةٌ ﴾ (١) ، قال : « من الحيص والفائط والنُّخامة والنُزاق» .

قال ابن كشير فى تفسيره:فى إسناده البريميّ ، قال فيه ابنُ حِبّانِ : لايجوز الاحتجاج به ، قال : فنى تصحيح الحاكم له نظر ، ثم رأيته فى تاريخه ، قال : إنه حديث حسن .

وأخرج ابن جرير بسند رجاله ثقات ، عن عمرو بن قيس الملائي من رجل من بني أخرج ابن جرير بسند وجال من بني أميّة من أهل الشه ، ما العدل ؟ قال : «العدل الفِدْية » . مرسل جيّد عضّده إسناد متصل عن ابن عباس موقوفا .

<sup>(</sup>١) البترة ٢٠

وأخرج التزمذي وغيره بسندحسن عن أى سعيدالحدرى عن رحول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: « ويلُ وادِفى جهنم ، يهوِي فيه الكافر أربمين خريفاً قبل أن يبلغ قعرَه ».

وَأَخْرِجِ أَحَدَ بِهِذَا السَّنْدَ عَنَ أَبِي سَمِيدَ عَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسِلْمَ فَي قُولُهُ : ﴿ يَتْتَلُو نَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ﴾ (٢) م قال : ﴿ يَتَبَعُونَهُ حَقَ اتَّبَاعُهُ ﴾ :

وأخرج ابن مردويه بسند ضفيف عن على بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (٤٠) فال . لا طاعة إلا في الممروف له شاهد ، أخر جمان أبي حالم عن ابن عباس موقوفاً بلفظ : « ليس اظالم عليك عمد أن تطيعه في معصية الله » .

مَّ وَأَخْوَجُ أَحَدُ وِالنَّرَمُ مَنَ وَالِحَاكُمُ مَ وَصَحَدَاهُ عَنْ أَنِي شِعَيْدُ النَّحَدَرِيّ مَ عَنْ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿ وَكَـذَٰلِكَ جَمَلْنَاكُمُ ۖ أَمَّةٌ وَسَطَأَ ﴾ (٥ مُحَمَّالُ ؛ عَدْ لاً .

وأخرج الشّيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري عن الذي صلّى الله عليه وسلم قال : بدعى نوح بيوم القيامة ، فيقال له : هل بنّفت ؟ فيقول ر نعم ، فيدعى قومه فيقال لهم : هل بنّفت ؟ فيقول ر نعم ، فيدعى قومه فيقال لهم : هل بنّف بنه لا لك ؟ فيقول : هم بنته من بنه لا لك ؟ فيقول : محد وأمّته ، قال : فذلك قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا كُم أُمّة وَسَطاً ﴾ (٥) ، قال ؛ والوسط العمدل ، فتدعون فتشهدون له بالمبلاخ ، وأشهد عليه عليه ابن حجر في شرح البخارى ،

وأخرج أبو الشيخ والديلميّ في مستد الفِردوس، من طربق جُوبير، عن الصَّحاك

<sup>(</sup> ۱ ) البقرة ۸ ه ، ۵ ° ( ۲ ) في تفسير الطبرى ۲ ، ۱۹۳ و حبة في شعيرة که . ° ( ۳ ) البقرة ۱۲۱ ( ع) البقرة ۱۲۳ ( ع) البقرة ۱۲۳ ( ع) البقرة ۱۲۳ (

عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : ﴿ فَاذْ كُرُو بِي أَذْ كُرُو بِي أَذْ كُرُو بِي أَذْ كُرُ مُ مُعْفَرْتَى . أَذْ كُرُ مُ بَمْفَرْتَى . أَذْ كُرُ مُ بَمْفَرْتَى .

وأخرج الطّبرانيّ عن أبى أمامة ، قال : انقطع قِبال النبيّ صلى الله عليه وسلمٍّ، فاسترجع، فقالوا : مصيبة يا رسول الله ! فقال : ﴿ مَا أَصَابَ المؤمن ثما يَكُرُهُ فَهُو مُصَيّبة ﴾ له شواهد كثيرة .

وأخرج ابن ماجه وابنُ أبى حاتم ، عن البَرَاه بن عازب ، قال : كنّا فى جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « إنّ الكافر 'يضرب ضربة بين عينيه ، فيسممه كلّ دابة عمر الثّقاين ، فتلمنه كلّ دابة سممت صوته ، فذلك قول الله : ﴿ وَيَلْمَنْهُمُ اللَّا عِنْهِ وَ لَا اللَّهِ عَنْهُ مَا اللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهِ عَنْهُ مَا اللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وأخرج العَلَّبرانَ عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ﴿ الحَجِّ أَشْهِرُ مُمَامِلُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ فَ الْحَجِّ أَشْهِرُ مَمَامِمَاتُ ﴾ (٢) قال : شوّال وذو القمدة وذو الحجة .

وأخرج الطَّبرانيّ بسندٍ لابأس به ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في قوله : ﴿ فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَال فِي الْمُتَّجِّ ﴾ (٣) قال : الرّفث المتعرّض لانساء بالجماع،والفسوق المعاصي ، والجدال جدال الرّجل صاحبَه .

أخرج أبو داود عن عطاء ، أنه سئِل عن اللَّمَو في النمين ، فقال : قالت عائشة : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «هو كلام الرَّجل في بيته : كلا،والله ، وبلى والله » ، أخرجه البحارى موقوفاً عليها .

وأخرج أحمد وغيره عن أبي رَزين الأسدى قال : قال رجل : يارسولَ الله، أرأيتَ قول الله: ﴿ الطَّلاَقُ مرَّ تَانِ ﴾ (٤) فأين الثالثة ؟ قال : التسريح بإحسان الثالثة .

وأخرج ابنُ مردويه عن أنَس قال : جاء رَجل إلى النيّ صلّى الله عليه و-لم ،

(٣) البقرة ٩٧

<sup>(</sup>١) البقرة ١٠١ (٣) البقرة ١٠٩

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢٢٩

فقال: بارسول الله ذكر الله الطَّلاق مرتبن ، فأين الثالثة ؟ قال: إمــاك بمعروف أوتسريح بإحــان .

وأخرج الطَّبرانيّ بسند لابأس به ، من طريق ابن كميمة ، عن عمروبن شميب ، عن أبيه عن جدّه ، هن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : «الذي بيده عقدة النِّسكاح الزوج » . وأخرج الترمذي وابن حِبّان في صحيحه عن ابن مسمود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الوُسطى صلاة المصر » .

وأخرج أحمد والترمذيّ ، وصّحه عن سَمُرة ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة الوسطى صلاة المصر » .

وأخرج إبنُ جرير ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الصلاة الوسطى صلاة المصر » .

وأخرج أيضًا عن أبي مالك الأشعرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ الصلاة الوسطى صلاة المصر ﴾ . وله طرق أخرى وشواهد .

وأخرج الطَّبرانيَّ عن عليَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : السَّكِينة ربح خَجُوج (١).

وأخرج أَنْ مَردويه من طريق جُويبر عن الضّحاك ، عن ابن عباس مرفوعا في قوله : و يؤتي الحكمة مَنْ يشاه كو (٢) ، قال : القرآن ، قال ابنُ عباس: يمنى تفسيره ، فإنه قد قرأه البَرَّ والفاجر .

# آل عمران

أخرج أحمد وغميره عن أبي أمامة عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى :

<sup>(</sup> ١ ) ربح خجوج : ، أي شديدة المرور ، واظر النهاية لا بن الأثير ٢ : ١١

<sup>(</sup> ٧ ) القرة ٢٩٩

﴿ فِأُمَّا الذَّنِ فِي قَاوِبِهِم زِيخُ ۖ فِيلَّبِهُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ﴾ (١) مقال : هم المحوارج ، وفي قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ تَالَى اللَّهِ وَاللَّهِ مَا الْحُوارِجِ .

. وأخرج الطَّبَر النِّ وغيره عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرَّ اسخين في العلم : وعيّن عن الرَّ اسخين في العلم . وعيّن بطنه وفرجه ، فذلك من الراسخين في العلم .

وأخرج الحاكم وصحه عن أنس، قال ندسيْل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنى قول الله : ﴿ وَالْقِنَاطِيرِ الْمُقَنْظَرَةِ ﴾ (٢) قالى: القنطار ألفأ وقية .

وأخرج أحمد وابن ماجه ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «القنطار اثنا عشر ألف أوقية»

وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي فِي السَّمَوَ اتَ وَالْأَرْضِ طَوْءًا وَكُرْهًا ﴾ (\*) ، قال: أمّا من في السموات فالملائكة ، وأما مَنْ في الأرض فمن ولد على الإسلام ، وأما كرها فَمَنْ أَنِيَ به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون .

وأخرج الحاكم ــ وصححه عن أنس ــ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُيْل عن قول الله تمالى : ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَلِيمِلاً ﴾ (٥) ما السبيل ؟ قال : الزاد و الرّاحلة . وأخرج الذّرمذي مثلة من حديث ابن عمر وحسَّنه .

وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن نُفيل،قال : قال رسول الله صلى الله عبية وسلم : ﴿ وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَنْهَرَ فَإِنَّ اللهَ عَنِي عَنِ الْمَا لَمِينَ ﴾ (٥) ، فقام رحل من هُذيل ، فقال : بارسول الله ، مَنْ تركه فقد كَهْر ؟ قال :

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۷ - ۱۰ (۲) آل عمران ۱۰۹ (۳۰) آل عمران ۱۶۰

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٨٣ (٠) آل عمران ٩٧

مَنْ تَرَكُهُ لَا يُخافُ عَقُوبَتُهُ وَلَا يُرْجُو ثُوابُهِ ﴿ نَفَيَمْ تَابُّنِي ۗ وَالْإِسْفَادِ حِجَسَلَ ، ولو شاهد موقوف على ان عباس.

وأخرج إليا كم وصححه عن ابن مسوود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه ويسلم في قبوله ; ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَيْقَ تَقَاتِهِ ﴾ (١) ، أنْ يطاع-فلا يمصَى ، ويذكَّر فلا ينسَنى .

وأخرج ابن مزدويه ، عن أبى جمغز الباقر ، قال : قال رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَلَيْسَكُنْ مِنْكُمْ لُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ (٢) ، قال: « الخير انباع القرآن وسنتی » ، معضل ...

ِ وَأَخْرِجُ الدَّيْلِيُّ فَي مِسْنَدُ الْفِردُوسِ بِسَنْدِ ضَعِيفٌ عَنَ ابْنُ غَمْرٍ ، حَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ بَوْمَ مَتَمْيَضُ وُجُومٌ وَتَسْوَدٌ وَجُومٌ ﴾ (٢) ، قال : تبيض وجوه أهل السنَّة ، وتسودُّ وجوه أهلِ البِدَع. .

وأخرج الطَّيرانيُّ وابن مودويه بسند ضميف ، عن ابن عباس ، قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلمف قوله : ﴿ مُسَوِّدِينَ ﴾ (٤) ، قال : ممايين ، وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود ، ويوم أحد عمائم حر.

أخرج البخارى عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا من آتِله الله مِالاً فلم يؤدِّدُرَكَاته مُثَلِّ له شجاعٌ أقرع ، له زميبتان،يَطْرَّقِه يوم القيامة ، فيأخذ مِلِهِ رَمَتْيُه » ، فيقول : أنا مالُكَ أنا كَنزُك ، ثم تلي هذه الآية ؛ ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الذِينَ يَبْخُلُونَ مَمَا آتَأُهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ... ﴿ ﴿ ۖ ﴾ ، الآية .

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَامَمُ وَابْنَ حِبَّانَ فِي صَحِيحَهُ عَنْ عَائشَةً ، عَنْ النَّبِيُّ صَلَّىٰ الله عليه

۰۰ (۳) آل عمران ۱۰۹ ( ٣ ) آل عمران ٤٠٠١ (١) آل عمران ١٠٠٢ . . ( ه ) آل عمزان - ١٨٠

<sup>(</sup> ٤ ) آل عمران ١٣٥

وسلم في قوله : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ (١) ، قال : ألَّا تَجُورُوا ، وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأ ، والصحيح عن عائشة موقوف .

وأخرج الطبرانى بسند ضميف عن ابن عمر ، قال : قرى عندعمر: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ ۚ بَدَّلْنَاهُمْ ۚ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ (٢) ، فقال معاذ : عندى تفسيرها ؛ تبدَّل في ساعة مائة مرة ، فقال عمر : هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأخرح الطبراني بسند ضميف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَمَمِّدًا لَحِزَاؤُه جَهِمْ ﴾ (٢) قال : إن جازاه .

وأخرج الطَّبراني وغيره بسند ضعيف، عن ابن مسمود و قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله: ﴿ فَيُو قَيْهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضلِهِ ﴾ (٤) الشفاعة فيمن وجَبت له النار تمن صنع إليهم الممروف فى الدنيا .

وأخرج أبو داود فى المراسيل ، عن أبى سَلَمة بن عبد الرحمن قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله ، فسأله عن الكلالة ، فقال : أما سممت الآية التى أنزلت فى السيف : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلُ اللّٰهُ يُفْتِيكُمُ ۚ فَى السّكلالة ﴾ (٥) فمن لايترك ولدا ولا والد ، فورثته كلالة ، مرسل (٥) .

وأخرح أبو الشَّيخ في كتاب الفر ائض ، عن البراء : سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الكَلالة ، فقال : ماعدا الولد والوالد .

### المسائدة

أخرج ابن أبى حاتم عن أبى سميد الخدرى ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابّة وإمرأة كتب مليكا » .

<sup>(</sup>۱) النساء ۲ (۲) النساء ۲ (۲)

<sup>( ؛ )</sup> النساء ١٧٣

له شاهد من مرسل زيد بن أسلم عند ابن جرير .

وأخرج الحاكم ، وصحّحه عياض الأشعرى ، قال : لما نزلت ﴿ فَسَوْفَ يَاْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِيِّبُهُمْ وَيُحِيِّوْنَهُ ﴾ (١) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى موسى : هم قوم هذا .

وأخرج الطبراني عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ أَوْ كِسُونَهُمْ ﴾ (٢)، قال : عباءة لـكلِّ مسكرين .

وأخرج الترمذي ، وصححه عن أبى أمية الشّمباني قال : أنبت أبا ثعلبة الخشني فقلت له : كيف تصنع في هذه الآية ؟ قال : أية آية ؟ قلت : قوله تمالى: ﴿ بَأَيُّهَا الذِّينَ المَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَ بُهُمْ ﴾ (٣) ، قال : أما والله لقد سألت عنها خبيرا ، سألت عنهارسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أنتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر في حتى إذا رأيت شحًا مطاعاً ، وهوكي متّبعاً ، ودنيا مؤثرة ، وإنجاب كلِّ ذي رأى برأيه ، فعليك بخاصَّة نفسك ، ودع العوام » .

وأخرج أحمد والطبراني وغيرها عن أبي عامر الأشعري ، قال : سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ، فقال : « لايضركم من ضل من الكفار إذًا اهتديتم » .

# الأند\_\_\_ام

أخرج ابن مر دويه وأبو الشيخ من طريق نَهْشل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مع كلُّ إنسان ملّك إذا نام يأخذ نفسه ، فإن أذن الله في قبض روحه قبضه و إلا ردّه إليه ، فذلك قوله : ﴿ يَتَوَفَّا كُمْ عِبَاللَّيْلِ ﴾ (٥) .

نهشل كذاب.

<sup>(</sup>١) المائدة ٤٠

وأخرج أحمد والشيخان وغيرهم عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ الذين المنوا ولم يَلْمِيسِمِ إِيمَامَهُم بِظُلْم ﴾ (١) شقَّ ذلك على الناس ، فقالوا : يارسولَ الله ، وأينا لايظلم نفسه ! قال : إنه أيس الذي تعنون ، ألم تسمعواماقال العبد الصالح : ﴿ إِنَّ الشِّرُكَ الظّمُ عَظِلمٌ ﴾ (٢) إنا هو الشرك .

وأخرج إف أبى حاتم وغيره بمند ضعيف ، عن أبى سعيد الخدرى ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : ﴿ لاَ تَدْرُ كُنُ الْأَبْصَارُ ﴾ (٣) ، قال : لو أن الجنّ والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا ، صُفُّوا صفاً واحدا ، ماأحاطوا بالله أبداً .

وأخرج الفريابي وغيره ممن طريق غمروب مُرة عن أبي جعفر ، قال : سئل الذي صلى الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله المعلى عن دار الفرور ، والتجافي عن دار الفرور ، والتجافي عن دار الفرور ، والاستمداد للموت قبل لقام الموت . مسل، له شواهد كثيرة متصلة ومرسلة يَرتقي بها إلى درجة الصحة أو الحسن .

وأخرج ابنُ مردوبه والنحاس في ناسخه ، عن أبي سميد انُلهدَريّ عن النبي صلّى الله عن النبي صلّى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ وَآ تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (٥) قال : ماسقط من السّنبل .

وأخرج إبن مزد ويه بسند ضعيف من مرسل سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَأُوفُو الكَيلُ والمَيزَ انْ بِالقَسْطُ لانُكُمّ نفسا إلاوسعها ﴾ (٢)، فقال : من أرْبَى على يده في السكيلُ والميزان والله يملم صحّة نيّته بالوفاء فيهما ، لم يؤاخذ . وذلك تأويل « وسعها » .

<sup>(</sup>١) الأنعام ١٣ (٣) الأنعام ١٠٠٠ (٤) الأنعام ١٢٥ (٥) الأنعام ١٤١ (٣) الأنعام ١٥١

وأخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد، هن النبيّ صلى الله عليه وسلم : ﴿ يَوْمَ كَأْتِي بَمْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً. إِنْمَا هُمَا ﴾ (١) ، قال : يوم طلوع الشمس من مغربها . له طرق كثيرِة في الصحيحين وغيرها من حديث أبي هزيرة وغيره .

وأخرج الطيرانيّ وغيره بسنّد جيّد عن عمر بن الخطاب، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة و في إنّ الَّذِينَ فَرَّ قُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً ﴾ (٢) ، هم أصحاب البدّع وأصحاب الأهواء .

وأخرج الطَّبران بسند صحيح عن أبى هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّ قُول دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَماً ﴾ (٢) ، هم أهل البدع والأهواء في هذه الأمة .

# الأعــراف

أخرج ابن مردويه وغيره بسند ضعيف ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ; ﴿ خُذُوا زِينَيَسَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٢) قال : « صلُّوا في نعالم ٢٠ له شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي الشيخ .

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم عن البراء بن عارب ، أن وسول الله صلى الله عايه وسلم ذكر العبد السكافر إذا قبضت روحه ، قال : فبصمدون بها ، فلا يمر ون على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ حتى ينتهمى بها إلى الهماء الدنيا ، فيُستَفتح فلا يُفتَح له ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا تَفتَحُ لَهُمْ أَبُوابُ السّماء ﴾ (٤) ، فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلي ، فتطرح روحه طرحا ، ثم قرأ رسول الله عايه وسلم : ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ الله فَكُمَا حَرَّ مِن السّماء فتخطفُه الطّيرُ أو مهوى به الرّبح في مكان سحيق ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) الأنعام ١٥٨ (٢) الأنعام ١٥٩ (٣) الأعراف ٢٦

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٤٠ (٥) الحج ٣١

وأخرج ابن مردويه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : سئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استوت حسناته وسيئاته ، فقال : « أولئك أصحابُ الأعراف » · له شواهد .

وأخرج الطبراني والبيهق وسميد بن منصور وغيرهم ، عن عبد الرحمن المزني ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف ، فقال : « هم أناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم ، فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ، ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله ». له شاهد من حديث أبي هريرة عند البيهقي ، ومن حديث أبي سعيد عند الطبراني .

وأخرج البيهق بسند ضعِيف عن أنس مرفوعا أنَّهم مؤمنو الجن.

وأخرج ابنُ جريرٍ عن عائشة ، قالت ، قال : رسول الله صلى الله عليـــه وسلم : «الطوفان الموت» .

وأخرج أحمد والترمذى والحاكم ـ وصححاه عن أنس ان النبى صلى الله عليه وسلم قرأ ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَّبُهُ للجبل جَمَلَهُ دكًا ﴾ (١) ، قال : هكذا ، وأشار بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمني ، فساخ الجبل ، وخر موسى ضَعَقًا .

وأخرجه أبو الشيخ بلفظ « وأشار بالخنصر، فمن نورها جعله دكًّا » .

وأخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جدّه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « الألواح التي أُرِزلت على موسى كانت من سِدْر الجنة ، كان طول اللوح اثنى عشر ذراءا » .

<sup>ُ(</sup> ۱ ) الأعراف ۱۱۳

وأخرج ابن حرير بسند ضعيف عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ﴿أَخَذُ مِن ظهرُهُ كَا يُؤْخَذُ بِالْشَطُّ مِنَ الرَّأْسِ ، فقالُ لهم: ألست بربكم ؟ قالوًا بلي: قالت الملائكة: شهدنا ».

وأخرج أحمد والترمذي وحسَّنه .. والحاكم وصححه .. عن سَمَرُة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ لَمُمَا وَلَدَتَ حَوَّاءَ طَافَ بِهَا ۚ إِبْلَيْسَ ۖ وَكَانَ لَا يُعَيِّشُ لَمَا وَلَدَ لَ فَقَالَ : سِّميه عبد الحارث فإنه يميش ، فسَّمته عبد الحارث فعاش ؛ فكان ذلك وحيُّ الشيطان و أمر ُه».

وأخرج ابنُ أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشمبيّ ، قال : لمــا أنزل الله ﴿ خُذِ العفو...﴾ (١)، الآية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا ياجبريل ؟ قال : لاأدرى حتى أسأل العالم ، فذهب تمرجع ، فقال : إن الله يأمركُأن تعفُو عَمَّن ظلمك ، وتعطِّى مَنْ حرَمك ، وتَصِلَ مَنْ قطعك » . مرسل .

## الأنفيال

أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُم قَلِيلٌ مُستَضْفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُم النَّاسِ ﴾ (٢) ، قيل: يارسول الله، ومَن الناس ؟ قال : أهل فارس .

وأخرج الترمدي \_ وضَّعَفه عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ أَمَانَيْنَ لَأُمْتَى : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيمَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِم وما كان اللهمعذَّبَهُمْ وهم يستغفرون ﴾ <sup>(٣)</sup> ، فإذا مضيتُ تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة » .

وأخرج مسلم وغيره عن عُقبة بن عامر ، قال:سممتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. يقول ، وهو على المنبر : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَمْتُم مِنْ قُوَّةٍ ﴾ (١) ، ألا وإنَّ القوَّةَ.

<sup>(</sup>٣) الأنقال ٣٣ ( ۲ ) الأنفال ۲٦ (١) الأعراف ١٩٩ (م م ١ - الإتقانج ٤)

<sup>(</sup>٤) الأقال ٢٠

الرمى ؛ فمعناه ـ والله أعلم ـ أنّ معظم القوّة وأنكاها للعدوّ الرمي» .

وأخرج أبو الشيخ من طريق أبى المهدى ، عن أبيه ، عَن حدَّنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : ﴿ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ﴾ (١) ، قال : هم الجن .

وأخرج الطّبراني مثله من حديث يزيد بن عبدالله بن غريب ، عن أبيه ، عن جدّه مرفوعا .

## بسراءة

أخرج الترمذيّ عن على قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن يومُ الحجّ الأكبر، فقال: ﴿ يوم النّحرِ ﴾ . وله شاهد عن ابن عمرعند ابن جرير .

أَخْرَجِ ابْنُ أَبِى حَاتِمَ عَنَ الْمِسْوَرَ بَنَ مُحْرَمَةَ،أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : «يوم عرفة هذا يوم الحجّ الأكبر» .

وأخرج أحمد والترمذي وابن حبّان والحاكم عن أبي سعيد ، قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ، قال الله: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمنَ باللهِ واليومِ الآخر ﴾ (٢) .

وأخرج ابن المبارك في الزّهد والطّبرانيّ والبيهتيّ في البعث ، عن عمران بن الحصين وأبي هريرة ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية : ﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبة فَي جَنَاتَ عَدْنَ ﴾ (٣) ، قال : «قصر من اؤلؤ ، في ذلك القصر سبعون دارا من ياقو ته حمراء ، في كلّ دار سبعون بيتا من زمر دة خضراء ، في كل بيت سرير ، على كل سرير سبعون فراشا من كل لون ، على كلّ فراش زوجة من الحور ، في كلّ بيت سبعون ما ثلة ، على كل ما ثلة سبعون لونا من الطعام ، في كل بيت سبعون وصيفاً وصيفة ،

<sup>(</sup> ١ ) الأنقال: • ٣

ويمُّطي المؤمن في كلِّ غداة من القوة مايأتي على ذلك كله أجمع » .

وأخرج مُسلم وغيره عن أبى سعيد ، قال : اختلف رجلان فى المسجد الذى أسَّسَ على التقوى ، فقال أحدها : هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : والآخر : هو مسجدةُباء ، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألاه عن ذلك ، فقال : هو مسجدى .

وأخرج أحمد مثله من حديث سهل بن سعد وأبيّ بن كعب .

وأخرج أحمد وابن ماجه وابن خُزيمة عن عويم بن ساعدة الأنصاري أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قُباء ، فقال : ﴿ إِنّ الله قد أحسن عليكم الثناء في الطّهور في قصة مسجدكم ، فما هذا الطّهور ؟ قالوا : ما نعلم شيئًا إِلاّ أنا نستنجى بالماء، قال : هو ذاك فعلم كموه » .

وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «السائحون هم الصائمون » .

## يو نـــس

أخرج مسلم عن صُهيب ، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في قوله : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسَنَى وزيادة " ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسَنَى وزيادة " ﴾ (١) : الحسنى الجنّة ، والزيادة النّظر إلى ربهم .

وفى الباب عن أبى بن كعبوأ بى موسى الأشعرى وكعب بن عجرة وأنس وأ بى هريرة . وأخرج ان مردويه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ للَّذِينَ الحَمْنُوا ﴾ ، قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، الحسنى: الجنة ، وزيادة النظر إلى الله تعالى .

وأخرج أبو الشيخ وغيره عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى - قوله : ﴿ قُولُهُ بِهَصْلُ اللهِ ﴾ (٢) ، قال : القرآن ، ﴿ وَبَرَحْتُهُ ﴾ ،أن جعلسكم من أهله .

<sup>(</sup>۱) يونس ۲۹ (۲) يونس ۸ه

وأخرج ابن مردويه، عن أبي سميد الخدري ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى ألله عليه وسلم، فقال : إنّي أشتكي صدري ، قال : اقرأ القرآن ، يقول الله تعالى : ﴿ وَشِفَاءِ لَمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ (١) . له شاهد من حديث واثلة بن الأسقع ، أخر جه البيهق في شعب الإيمان .

وأخرج أبو داود وغيره عن عمر بن الخطاب ، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنّ من عباد الله ناساً يغبطهم الأنبياء والشهداء ، قيل : مَنْ هم يا رسول الله ؟ قال : قوم تحابُوا فى الله مرز غير أموال ولا أنساب الا يفزّ عون إذا فز ع الناس ، ولا يحزنون إذا حزنوا ،ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَلاَ إِنْ أَوْلِياءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٢) .

وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة ، قال : سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن قول الله : ﴿ أَلاَ إِنَّ أُوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَ نُونَ ﴾ ، قال : الدين يتحابُونَ في الله تعالى .

وورد مِثله من حديث جابر بن عبد الله،أخرجه ابن مردويه .

وأخرج أحمد وسعيد بن منصور والتّرمذيّ وغيرهم ، عن أبى الدرداء،أنه سُيْل عن هذه الآية ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الحُياةِ الدُّنْيَا ﴾ (٢) ، قال : ماسألني عنها أحدُ منذ سألت النبيّ صلى الله عليه وسسلم فقال : ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت ، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم ، أو تُرَى له ، فهي بشراه في الحياة الدنيا وبُشراه في الآخرة الجنة » . له طرق كثيرة .

وأخرج ابن مردويه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ إِلاَّ وَوَالِهِ مَا نُولُهِ : ﴿ إِلاَّ وَوَالِمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) يونس ۷۰ (۲۰) يونس ۹۲ (۳) يونس ۹۶

<sup>(</sup>٤) يونس ٩٨

### هــود

أخرج ابن مردويه بسند ضعيف ، عن ابن عمر ، قال : تَلَى رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَتُسِكُمْ أَحسن عملا ﴾ (١) ، فقات : ما معنى ذلك يارسول الله ؟ قال : أثبكم أحسن عقلا ، وأحسنكم عقلا أورَءُكم عن محارم الله تعالى ، وأعملكم بطاعة الله تعالى .

وأخرج الطبرانيّ بسندٍ ضعيف ، عن ابن عباسٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : لم أرّ شيئا أحسن طلباً ، ولا أسرع إدراكاً من حسنة حديثة اسيّئة قديمة ؛ ﴿ إِن الحسناتِ يذهبن السيئاتِ ﴾ .

وأخرج أحمد عن أبى ذرّ ، قال : قلت : يا رسولَ الله ، أوصني ، قال : ﴿ إِذَا عَمَلَتُ سَيّئة فَا تَبْعُهَا حَسَنَة عُدُمُهَا ﴾، تلت: يا رسولَ الله ، أمن الحسنات ﴿ لا إِله إِلا الله ﴾؟ قال : هَى أَفْضَل الحسنات.

وأخرج الطبرانيّ وأبو الشيخ عن جَرير بن عبد الله ، قال : لمما نزلتْ ﴿ وَمَا كَانَ رَّ بُكَ لُيْهِلِكِ الْقُرَى بِظُلْمِ وأهلها مُصلِحونَ ﴾ (٢) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وأهلها يُنصِف بعضهم بعضا».

## يوسسف

أخرج سعيدبن منصور وأبو يعلَى والحاكم وصححه والبيهق فى الدلائل ، عنجا بربن عبد الله قال : جاءيهودى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ، أخبرنى عن النجوم التي رآها يوسف ساجدة له ، ما أسماؤها ؟ فلم يجبه بشيء ، حتى أتاه حبريل ، فأخبره ، فأرسل إلى اليهودي ، فقال : هل أنت مؤمن إن أخبرتك بها؟ قال : نعم ، فقال : خرثان وطارق والذيال وذوالكيعان (٢) وذوالفرع ووثاب وعمودان وقابس والضّروح والمصبّح

<sup>(</sup>۱) هود ۷ (۲) هود ۱۱۷ (۳) في تفسير الطبري ۱:۰۰۰ ذو الكنفات » ۰

والفيكَق والصياء والنور \_ يعنى أباه وأمّه \_ رآها فىأفق السهاء ساجدةً له فلما قصّ رؤياه على أبيه ، قال : أرى أمراً متشتّتاً يجمعه الله .

وأخرج ابن مردویه عن أنس ، عن النبی صلی الله علیه وسلم قال : لما قال یوسف : ﴿ ذَٰلِكَ لِیَعْلَمَ ۚ أَنِّی كُمْ أَخُنْهُ بِالغیب ﴾ (۱) ، قال له جبریل : یا یوسف، اذ كر همك ، قال : ﴿ وَمَا أَبَرِ مِیه نَفْسِی ﴾ (۲) .

أخرج الترمذي \_ وحسنه \_ والحاكم \_ وصححه \_ عن أبى هريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فى قوله : ﴿ وَنَفُضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكُلِ ﴾ (٣) ، قال : الدَّقَل والفارسيّ والحلو والحامض .

وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي ، عن ابن عباس ، قال : أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : أخبرنا عن الرّعد ما هو ؟ قال: «مَلَكُ من ملائكة الله موكّلُ بالسحاب ، يسوقه حيث أمره الله ، قالوا : فما هذا الصوت الذي نسمع ؟ قال : «صوته » .

وأخرج ابن مردويه ، عن عمرو بن بجاد الأشعرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الرعد مَلَكُ يزجر السحاب ، والبرق طرف ملك يقال له روفيل » .

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن ملكا موكّل بالسعاب يلم القاصية ،ويلحم الرابية، فى يده مخراق ، فإذا رفع برقت ،
وإذا زجر رعدت ، وإذا ضرب صعقت » .

وأخرج أحمد وابن حِبّان عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : « طوبى َ شجرة في الجنة مسيرة مائة عام » .

<sup>(</sup>۱) پوسف ۲۶

وأخرج الطَّبر انى بسند ضعيف ، عن ابن عمر : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ يَحُو الله مَا يَشَاءُ ويُدْبِت ﴾ ، إلاّ الشقاوة والسمادة والحياة والوت .

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله بن وثاب ، عن النبيّ صلى الله عايه وسلم في قوله : ﴿ يُمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُمْدِتُ ﴾ (١) ، قال : « يمحو من الرزق ، ويزيد فيه ، ويمحو من الأجل ، ويزيد فيه » .

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله : هِ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُدُّبِتُ ﴾ (١) ، قال : « ذلك كلّ ليله القدر ؛ يرفع و يجبر ويرزق؛ غير الحياة والموت والشقاء والسمادة ، فإنّ ذلك لا يبدّل » .

وأخرج ابن مردوبه عن على أنّه سأل رسول الله صلى الله عايه وسلم عن هذه الآية فقال : ﴿ لأَقِرَنَ عينك بتفسيرها ، ولأقِرَنَّ عين أمّتى من بعدى بتفسيرها ، الصدقة على وجهها ، وبر الوالدين ، واصطناع المعروف تُحوِّلُ الشّقاء سمادة ، وتزيد في العمر » .

# إبراهسيم

أخرج ابن مردویه ، عن ابن مسمود ، قال ؛ قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: من أَعْطَى الله علیه وسلم: من أَعْطَى الله علیه عرَم الزیادة ، لأن الله تمالی بقول : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ ۚ لِلَّانِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وأخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم - وصحه - وغيرهم، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ وَيُسْقَى مِنْ مَاءَ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ ﴾ (٢) ، قال : يقرب إليه فيتكره ، فإذا أديى منه شوى وجهه ، ورقع فروة رأسه ، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره ، يقول الله تعالى : ﴿ وَسُقُوا مَاءَ حَمِيّاً فَقَطَّعَ أَمْعاءُهُمْ ﴾ (٤) ، وقال تعالى : ﴿ وَسُقُوا مَاءَ حَمِيّاً فَقَطَّعَ أَمْعاءُهُمْ ﴾ (٤) ، وقال تعالى : ﴿ وَسُقُوا مَاءَ حَمِيّاً فَقَطَّعَ أَمْعاءُهُمْ ﴾ (١) ،

<sup>(</sup>۱) الرعد ۲۹ (۲) إيراميم ۷ (۳) إيراميم ۱۷

<sup>(</sup> ع ) خرمد و ( و ) الكوف ٢٩

وأخرج ابن أبى حاتم والطّبرانى وابن مردويه ، عن كعب بن مالك ، رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أحسب فى قوله تعالى : ﴿ سُو الاعَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَحْيِص ﴾ (١) ، قال : يقول أهل النار : هلمّوا فلنصبر ، فيصبرون خسمائة عام ، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم ، قال : هلمُوا فلنجْزَع، فيبكون خسمائة عام ، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم ، قال : هلمُوا فلنجْزَع، فيبكون خسمائة عام ، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم ، قالوا : ﴿ سَوَالا عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَحْيِصٍ ﴾ (١).

وأخرج التَّرمذيّ والنَّسائيّ والحاكم وابن حبّان وغيرهم ، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ مثلاً كُلَةً طَيْبَةً كَشَجَرةٍ طَيْبَةٍ ﴾ (٢) ، قال : هي النخلة ، ﴿ وَمَثلُ كُلِهَ يَ خَبِيثَةٍ كُمْ ، قال : هي الحنظل .

وأخرج أحمد وانُ مردويه بسند جيّد عن ابن عمر ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ كَشَجَر ةٍ طّيَبةٍ ﴾ قال : هي التي لاينقص ورقها ، هي النجلة .

وأخرج مسلم عن ثوبان قال: جاء حَبْرٌ من اليهودِ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أين يكون الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هم في الظلمة دون الجسر » .

وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عائشة ، فالت : أنا أوّل الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ﴿ يَوْمَ تُبُدَّلُ الأَرْضُ عَيْرَ الأَرض ﴾ (٤) ، قلت : أبن الناس يومئذ ؟ قال : على الصراط .

<sup>(</sup> ۱ ) إبراهيم ۲۱

<sup>(</sup>٤) إبراهيم ٨٤

<sup>(</sup> ۲ ) إبراهم ۲٤ ( ٣ ) إبراهم ۲٧

وأخرج الطّرابيّ في الأوسط والبرّار وان مردويه والبيهق في البعث عن ان مسعود ، قال : ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ مسعود ، قال : ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ اللَّهُ : ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ اللَّمْ فَيَهَا دَمَ حَرَامَ وَلَمُ يُعْمَلُ فَيَهَا خَطَيْنَة . الأَرْضِ ﴾ قال : أرض بيضاء كأنهما فضّة ، لم يُسفك فيها دم حرام ولم يُعمل فيها خطيئة .

# الحـــجر

أخرج الطبراني وابن مردويه وابن حبّان عن أبي سعيد الخدري أنّه سئل: هل سهمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية : ﴿ رُبَّكَا بَوَدَ الَّذِينَ كَفُرُ وَاللَّهِ اللَّهُ عليه وسلم يقول في هذه الآية : ﴿ رُبَّكَا بَوَدَ اللَّهُ عليه وسلم يقول في هذه الآية ناسًا من المؤمنين من النّار بعد ما يأخذ نقبته منهم ، لما أدخلهم النار مع المشركين قال لهم المشركون : تدّعون بأنه من أولياء الله في الدنيا ، في باللهم معنا في النار! فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم ، فتشفع الملائكة والنبيّون والمؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله تعالى ، فإذا رأى المشركون ذلك ، قالوا: ياليتنا كنا مثلهم ، فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم ؛ فذلك قول الله : ﴿ رُبَّا يَودُ الَّذِينَ كَفروا لَوْ كانو المسلمين ﴿ (١) . وله شاهد من حديث فذلك قول الله : ﴿ رُبَّ بَمَا يَودُ اللَّه وعلى .

وأخرج انُ مردوبه ، عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تمالى : ﴿ لَـكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جَزِءَ مَقْسُومٌ ﴾ (٢) قال : جزء أشركوا ، وجزء شكُّوا فى الله تمالى ، وجزء غفلوا عن الله تمالى .

وأخرَج البخاريّ والترمذيّ عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أمّ القرآن هي السبع المثانِي والقرآن العظيم » .

وأخرج الطَّبرانيّ فى الأوسط، عن ابن عباس، قال: سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت قول الله: ﴿ كَمَا أَنزلْنَا على المقتسمين ﴾ (٣)، قال: اليهود

<sup>(</sup>١) الحجر ٢ (٢) المجر ٤٤ (٣) الحجر ٠٠

والنصارى ، قال: ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا القرآنَ عِضِينَ ﴾ (١) ما عضِين ؟ قال : آمنو اببعض ، وكفروا بُبعض .

وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوبه، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ فَوَرَ بِكَ لَنسَأَلَتُهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُو ا يَعْمَلُونَ ﴾ قال: عن قول « لا إله إلا الله » •

## النحــــل

أخرج ابن مردويه ، عن البَرَاء ، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سُئل عن قول الله : ﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْق العذاب ﴾ (٢) ، قال ؛ عقارب أمثال النخل الطوال ، ينهشونهم في جهم .

## الإسراء

أخرج البيه قي في الدلائل ، عن سعيد المقبريّ ، أنّ عبد الله بن سلاَم سأَل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن السواد الذي في القمر ، فقال : كانا شمسين ، فقال الله : ﴿ وَجَمَلْمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجَمَلْمَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وأُخْرَجِ الحَاكِمِ فَالتَّارِيخِ، والديلميّ عَنْ جَائِرُ بَنْ عَبْدُ اللهُ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَ لَقَدْ كُرَّ مَنَا ۖ بَنِي آدَمَ ﴾ (٥) ، قال : الكرامة الأكل بالأصابع .

وأخرج ابن مردويه عن على ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله: ﴿ يَوْمَ اَدْعُو كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (٦)، قال: يدعَى كُلَّ قوم بإمامٍ لهم وكتابرتهم.

وأخرج ابنُ مردويه عن عمر بن الخطاب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : « أقم الصلاة لدلوك الشمس » (٧) ، قال : لزوال الشمس .

<sup>(</sup>١) الحجر ٩١ (٢) النحل ٨٨

<sup>(</sup>٤) الإسراء ١٢ ( ٥ ) الإسراء ٧٠

<sup>(</sup>٧) الإسراء ٧١

وأخرج البزَّار وابن مردويه بسندٍ ضميف ، عن ابن عمر، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ دَلُوكَ الشَّمْسُ رَوَالْهَا ﴾ .

وأخرج الترمذي "\_وصححه\_والنسائي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿ إِنَّ قُرْ آنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (١) ، قال: ﴿ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار » .

وأخرج أحمد وغيرُه من أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا كَحُمُودًا ﴾ (٢) ، قال : هو المقام الذي أشفع فيه لأمتى ، وفي لفظ : « هىالشفاعة» . وله طرق كثيرة مطوّلة ومختصرة فى الصحاح وغيرها .

وأخرج الشيخان وغيرهما عن أنس ، قال : قيل : يارسول الله ، كيف يُحشر الناس على وجوههم ؟ قال : ﴿ الذِّي أمشاهم على أرجامهم قادرٌ أن يُمشِيهُمْ على وجوههم ﴾ .

أخرج أحمدوالترمذي ،عن أبي سعيدالخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « لسرادق النار أربعة أجدُر ، كثافة كلِّ جدارٍ مثلُ مسافة أربعين سنة » .

وأخرجا عنه أيضًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ يُمَاءَ كَالْمُلْ ﴾ (\*) قال : «كَمَكُر الزيت، فإذا قرَّبه إليه سقطت فروة وجهه فيه » .

وأخرج أحمد عنه أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ﴿ الْبَاقِياَتُ الصَّالِحَاتُ ﴾ (٤) ، التسكبير والتهليل والتسبيح ، والحمد يله ، ولاحول ولا قوة إلا بالله .

وأخرج أحمدمن حديثالنعان بن بشير مرفوعاً : « سبحان الله ، والحمد لله، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، هُنَّ الباقيات الصالحات» .

<sup>( 7 )</sup> الكهف ٢٩ (٢) الإسراء ٧٩ (١) الإسرء ٧٨

<sup>﴿</sup> ٤ ) السكوف ٦ ٤

وأخرج الطبرانيّ مثله من حديث سعد بن جنادة .

وأخرج ابنُ جرير عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « سبحان الله ، والحد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، من المباقيات الصالحات » .

وأخرج أحمد عن أبى سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ينصب السكافر مقدار خمسين ألف سنة ، كما لم يعمَل في الدنيا وإنّ السكافر ليرى جمنم ، ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة » .

وأخرج البزَّار بسند ضعيف عن أبى ذرّ رفعه،قال: «إن الكنر الذى ذكر الله فى كتابه لوحمنذهب، عَجبت لمن أيقنَّ بالقدر لمنصّب؛ وعجبت لمن ذكر النار كيف ضحك؛ وعجبت لمن ذكر الموت ثم غفل عن لا إله إلا الله محمد رسول الله!».

وأخرج الشيخان عن أبى هريرة ، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: « إذا سألم الله فاسألوه الفر دوس ، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنّة ، ومنه تفجر " أنهارُ الجنّة » .

## مسريم

أخرج الطبرانيّ بسند ضعيف ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « إن السريّ الذي قال الله لمريم : ﴿ قَنْ جَمَل رَ أُبكِ تَحْتَك سرِيًّا ﴾ (١) نهر أخرجه الله لتشرب منه » .

وأخرج مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة قال : « بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نَجْر ان ، فقالوا : أرأيت ماتقر ، ون ؛ ﴿ يا أخت هَر ون ﴾ (٢) ، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا! فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه ، وسلم فقال : ألا أخبرتَهم أنهم كانوا يُستّون بالأنبياء والصالحين قبلهم » .

وأخرج أحمد والشيخان عن أبي سميد، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

« إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، يُجاءبالموت كأنه كبش أملح (١) فيوقف بين اَلجنة والنار ، فيقال : يا أهل الجنة ، هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشر تُبُون (٢) فينظرون ، ويقولون : نعم ، هذا الموت ، فيؤمَر به فيُذبح ، ويقال : يا أهل الجنة خلود ولا موت ، ويا أهل النار خلود ولاموت » . ثمقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم . ﴿ وَأَ نَذُر كُمْ يَوْمَ اللهُ سَلَى اللهُ عليه وسلم . ﴿ وَأَ نَذُر كُمْ يَوْمَ اللهُ مَلَ اللهُ عَلَيه وسلم . أهم أَ فَي غَفْلَةٍ ﴾ (٢) \_ وأشار بيده ، وقال : أهل الدنيا في غفلة . وأخرج ابن جرير عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «غي وأثام وأخرج ابن جرير عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «غي وأثام

وأخرج ابن جرير عن أبى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «غَيُّ وأثام بثران في أسفل جهنم ، يسيل فيهماصديد أهل النار» . قال ابن كثير : حديث منكر .

وأخرج أحمد بن أبى سميّة ، قال : اختلفنا فى الوُرود ، فقال بعضنا : لا بدخلها مؤمن ، وقال بعضهم : يدخلونها جميماً ، ثم ينجّى الله الذين اتقوا ، فلقيت جابر بن عبد الله ، فسألته ، فقال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها ، فتكون على المؤمن بردا وسلاما ، كا كانت على إبراهيم ، حتى إن للنار ضجيجا من بَرْدهم ثم يُنجِّى الله الذين اتقوا ويَا رُ الظالمين فيها جِئيًّا .

وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا أحب الله عبداً نادى جبريل : إنى قد أحببتُ فلاناً فأحبه ، فينادى فى السماء ، ثم تنزل له الحبّة فى الأرض ، فذلك قوله : ﴿ سَيَجْمَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا ﴾ (3)

### طـــه

أخرج أبن أبى حاتم والترمذى عن جندب بن عبد الله البَحَلِي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا وجدتم الساحر فاقتلوه » ، ثم قرأ : ﴿ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (٥) ، قال : « لا يؤمَّن حيث وُجِد » .

<sup>(</sup>۱) الكبش الأملح : الذي بياضه أكثر من سواده . وانظر النهاية لابن الأيثر ٤ : ٣٥٤ (٢) ط : « فيشرفون ٤ . . . (٣) مريم ٣٩ (٤) مريم

<sup>19 4 (0)</sup> 

وأُخرجَ البرار بسند جَيّد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ فَإِنَّ لَهُ مُميشة ضَنْكًا ﴾(١) ، قال : عذاب القبر .

# الأنبياء

أخرج أحمد عن أبى هريرة ، قال:قلت ، يارسول الله ، أنبثني عن كلّ شيء (٢) ، قال : « كل شيء خُلِق من الماء » .

## الحسنج

أخرج ابن أبى حاتم،عن يعــلَى بن أميّة ، أن رسول الله صلى الله عليه وســلم قال : « احتــكار الطعام بمكة إلحاد» .

وأخرج الترمذى ــوحسَّنهــ عن ابن الزبير ــ قال : قال رسول الله عليه وسلم « إنما سمِّىَ المبيت العَتيق ، لأنه لم يظهر عليه جبّار » .

وأخرج أحمد عن خُريم بن فاتك الأسدى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : «عَدلتْ شهادة الزور بالإشراك بالله ، ثم تلى : ﴿ فَاجْتَذِبُو الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُو ا وَوْلَ الزُّورِ ﴾ (٣) .

## المؤمنسون

أخرج ابن أبى حاتم ، عن مرّة البَهْزى ، قال : سمعت رسول الله صلى الله علميه وسلم يقول لرجل: « إنك تموت بالرّ بوة فمات بالرملة » (٤) ، قال ابن كثير : غريب جدّاً .

وأخرج أحمد عن عائشة ، أنها قالت : يارسول الله ﴿ وَالذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ﴾ (٥) ، هو الذي يسرق ويزنى ويشرب الحمر وهو يخاف الله ؟ قال : لا يا بنتَ الصديق ، ولكنه الذي يصوم ويصلى ويتصدّق ويخاف الله .

<sup>(</sup>١) طه ١٧٤ (٢) من قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنِ الْمَاءِ كُلَّ شِيءٍ حِي ﴾ آية ٢٠

<sup>(</sup>٣) الحج ٣٠ (٤) الربوة ، مى دمشق ، والرملة : مدينة فعلمطين. وانظرياتوت.

<sup>(</sup> ٥ ) المؤمنون ٦٠

وأخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ وَمُمْ فِيهَا كَا لِحُونَ ﴾ (١) ،قال : تشويه النار، فتقلص شفته العلياحتي تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفتُه السفلي حتى تضرِبَ سُرَّته .

### النـــور

أخرج ابن أبى حاتم عن أبى سورة ابن أخى أبى أبوب ، قال: قلت : يا رسول الله ، هذا السلام ، فما الاستئناس ؟ قال : يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ، ويتنحنح فيؤذن أهل البيت .

# الفر قان

أخرج ابن أبى حاتم عن بُميى بن أبى أسيد برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : سئل عن قوله : ﴿ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقْرَّ نِينَ ﴾ (٣) ، قال : والَّذي نفسى بيده إنهم ليُستكر هون في النار ، كما يُستكر ه الوَ تِدُ في الحائط .

### القصيص

أخرج البرّ ارعن أبى ذرّ،أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: أى ّ الأجلين قضى موسى؟ قال: « أوفاها وأرُّهما » ، قال : وإن سُئلت : أى ّ المرأتين تزوّج ؛ فقل: الصفرى منهما » . إسناد، ضعيف ؛ ولكن له شواهد موصولة ومرسلة .

# المنكبوت

أخرج أحمد والترمذي \_وحسنه\_وغيرها عن أمهاني، ، قالت : سألت رسول الله على الله عليه وسلم عن قوله : ﴿ و تأنون في ناديكُمُ المنكر ﴾ (٤) ، قال : كانوا يحدِّفون أهل الطريق ويسخرون منهم ، فهو المنكر الذي كانوا يأتون .

<sup>(</sup>۱) المؤمنون ۱۰؛ (۲) بشير إلى توله تعالى: ﴿ إِنَّ يَهَا الَّذِينَ آ مَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بِيوَ تَا غَيْرَ بُيوْ تِسَكُمْ حَتَّى تَسْقَأْ نِسُوا وتُسَكِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَمَلَكُمْ بَيوْ تِكُمْ حَتَّى تَسْقَأْ نِسُوا وتُسَكِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَمَلَكُمْ بَيوْتَ ٢٩ مَلَكُمْ مَا الفرقان ١٣ (٤) الفنكبون ٢٩ تَذَكَّرُونَ ﴾ آية ٢٧ (٤) الفنكبون ٢٩ الفرقان ١٣

## لقــــان

أخرج الترمذي وغيره عن أبى أمامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا تبيعو أ القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، و ثمنهن حرام » ، في مثل هذا أنزلت: ﴿ ومن الناس من يشترى لَهُو الحدِيثِ لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلِ الله ... ﴾ (٢) الآية إسناده ضعيف .

### السحـــدة

أخرج ابنُ أبى حاتم ، عن ابن عباس ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : ﴿ أَحْسَنَ كُلَّ شَى ۚ ء خَلَقَهُ ﴾ (٢) ، قال : « أما إن است القِردَة ليست بحسنةٍ ، ولكنه أحكم خلقها » .

وأخرج ابن جرير عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مالى : ﴿ تَتَجَافَى جُنُو بَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ (٣) ، قال : قيام العبد من الليل .

وأخرج الطبراني عن ابن عباس ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لَبِنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (<sup>4)</sup> ، قال : جعل موسى هدَّى لبنى إسرائيل ، وفي قوله : ﴿ فَلَا تَسَكُنُ فِي مِرْ يَةٍ مِنْ لَقِاَ ثِهِ ﴾ (<sup>0)</sup> قال : من لقاء موسى ربَّة .

# الأحـــزاب

وأخرج الترمذيّ عن معاوية : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « طلحة ممنّ قضى نحبَه » .

وأخرج الترمذي وغيره عن عمروبن أبي سَلِمة وابن جرير وغيره عنام سلمة ، أنَّ الله عليه وسلم دعا فاطمة وعليًّا وحسنًا وحسينًا لما نزلت : ﴿ إِنَّمَا كَرُيدُ الله

<sup>(</sup>١) لقان ٦ (٢) السجدة ٧

<sup>(</sup> ه ) السجدة ٢٣

<sup>(</sup>٤)السجدة ٢٢

الله ليُذهِبَ عنكُم الرِّجْس أَهْلَ البيتِ وَ يُعَلِّمُ رَكُمْ تَعْلِيرًا ﴾ (١) .

أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ؛ أرَجُلُ هو،أم امرأة،أم أرض ؟ فقال : بل هو رجل ، ولد له عشرة ، فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة .

وأخرج البخارى عن أبى هريرة مرفوعا ، قال : ﴿ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرُ فَى السَّاءُ ضَرَبَتَ المُلائسَكَةُ بأَجِنحتُهَا خُضُعاناً (٢) لقوله ، كأنَّها سلسلة على صفوان؛ فإذا فُرِّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؛ قالوا الحق وهو العلى السكبير (٣).

## فاطسر

أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري عن الذبّ صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الآية : ﴿ مُمُ الْوَرَ ثَمَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنا فَمَهُم ظَالِمْ لَنفسِهِ وَمِنْهُمْ مَقْتَصَدُ وَمَهُم سَابِقُ بِالْخِيرَاتِ ﴾ (٤) ، قال : هؤلاء كلّهم بمنزلة واحدة ، وكلهم في الجنة .

وأخرج أحمد وغيره عن أبى الدرداء ، قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله : فُورُ مُنا الْكَتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عبادِنا صُهم ظَالُمْ لنفسه وَمِنْهُمْ مَعْتَصَدُ ومنهم سابق بالحيرات و فأمّا الذي سبقوا فأولئك يدحلون الجنه بغير حساب ، وأما الذين اقتصدوا فأولئك محاسبون حسابا يسيرا ، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبّسون في طول المحسّر ، ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته ؛ فهم الذين يقولون : والحدُللهِ الذي أذهبَ عنًا الحرّن ... والآية (٥) .

<sup>(</sup>١) الأحراب ٢٣. ﴿ (٢) خضما ١، مصدر خضع

<sup>(</sup> ٣ ) انظر َ سرأ ٢٣ ، ونفسيرالقرطبي ١٤ : ٢٩٦والصفوان : الحجر الأملس.

<sup>(</sup>ه) فاطر ۳۲ (ه) فاطر ۳۶

وأخرج الطّبراني عَن ابن عباس ، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله : ﴿ أَوْ لَمْ نُعُمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكِّرُ فيه مَنْ تذكّر 🍎 (١).

أخرج الشيخان ، عن أبى ذر ، قال : سألتُ رسول الله صلى الله عليموسلم عن قوله : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجُو مِي السَّقَرَّ لَمَا ﴾ (٧) يا قال : ﴿ مستقرُّهُمَا تَحْتُ العرش ﴾ .

وأخرجا غنه،قال : كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس ، فقال : يا أبا ذر ، أتدرى أين تغرب الشمس ؟ قلت ؛ الله ورسوله أعلم ، قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرَى لَسْتَقْرَ ۗ لَمَّا ﴾ .

أخرج ابنُ جرير عن أم سلمَة ، قالت ؛ قلت ؛ يا رسول الله ، أخبرني عن قوله : ﴿ وحورٌ عَيْنٌ ﴾ (٣) ، قال : «العِين:الضخام العيون شُفْر الحوراء ، مثل جناح النِّسر » ، قلت : يارسول الله ، أخبر ني عن قول الله : ﴿ كُأْمَّا أُنَّ بَيْصٌ مَكُمْنُونَ ﴾ (١) ، قال : ٥رقُّمهن كرقة الجلدة التي في داخل البيضة التي تلي القشر.

قوله : « شَفَر » هو بالفاء مضاف إلى الحوراء ، وهو هدبالعين ، و إنما ضبطته و إن كان واضحاً لأنى رأيت بعض المهملين من أهل عصرنا صحَّفه بالقاف. وقال: الحوراء مثل جناج النسر مبتدأ وخبر ، يعني في السرعة والخفة ، وهذا كذب وجهل محض وإلحاد في الدين وجرأة على الله ورسوله .

وأخرج التَّرمذيُّ وغيره عِن سَمُرة ، عن النبيُّ صلى اللهعليه وسلم في قولهِ : ﴿ وَجَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ ۚ هُمُ الْمَا قِينَ ﴾ (٥) ، قال : حام ، وسام ، ويافث .

<sup>(</sup> ١ ) فاطر ٣٧ ( ٣ ) الو اقعة ٢٢ (۲) یس ۴۸

<sup>(</sup>٤) الصلفات ٩ . وإنظر تفسير ابن كثير ٤ ، ٧ ( • ) الصافات ٧٧

وأخرج منوجه آخر ، قال : سامأبو العرب ، وحام أبو الحبش ، ويافثأبوالروم .

وأخرج عن أبي بن كعب ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله : ﴿ وأرسلناه إلى مائةِ ألفٍ أو يزيدون ﴾(١) ، قال : يزيدون عشرين ألفًا .

وأخرج ابن عساكرعن العلاء بن سمدان أنرسولالله صلى الله عليه وسلم قال بوما لجلسائه : « أطَّت السماءوحق لها أن تِنْط ، ليس منها موضع قدم إلا عليه مَلَك را كع أو ساجد » ، ثم قرأ ﴿ و إنالنحن الصاَّفُون \* و إنا لنحن السبِّحون ﴾ (٢).

أخرج أبو يملِّي وابن أبي حاتم ، عن عَيْجان بن عفان؛ أنه سأل رسول الله صلى " الله عليه وسلم عن تفسير ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَواتُ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣) ، فقال : تفسيرها: لا إله إلا الله وَ اللهُ أكبر ؛ وسبحان الله وبحمده ، أستغفر الله ، ولا حول ولا قوة إِلَّا بَاقُهُ ، هُوَ الْأُوِّلُوالْآخُرُ والظاهرِ الباطنِ ، بيده الخير يحى ويميت ﴾ . الحديث غريب و فيه نكبارة شديدة .

وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية : ﴿ فَصَهِقَ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلا مَنْ شَاء الله ﴾ (٤) : مَن الذين لم يشأ الله أن يصمق ؟ قال : هم الشهداء .

أُخرج أحمد وأصحاب السنن والحاكم وابن حِبَّان عن النعان بن بشير ، قال : قال وسولى الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ الدعاء هو العبادة ، ثم قرأ ﴿ ادْعُو فِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ \* إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبُرُ وِنَ عَنْ عِبَادَ بِي سَيَدْخُلُونَ جَهُمُ دَاخِرِينَ ﴾ (٠).

(٤) الزمر ٨٨

` ( ۴ ) الزمر ۲۴

<sup>(</sup>١٤٧) الصافات ١٤٧

<sup>(</sup> ٢ ) الماذات ١٦٠ ، ١٦٩

<sup>(</sup> ٠ ) غافر ٦٠

### فصــلت

أخرج النسائي والبزّار وأبو يعلى وغيرهم عن أنس ، قال : قرأ علينا رسول الله على الله عليه وسلم هذه الآية : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَ تُبنَا اللهُ ثُمُ استقامُوا ﴾ (١) ، قد قالها ناس من النّاس ثم كفر أكثرهم ؛ فمن قالها حتى يموت فهو تمن استقام عليها .

## شوری

أخرج أحمد وغيره عن على ، قال : ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله ، وحدّ أنا به رسول الله صلى الله على على ، قال : ﴿ مَا أَصَا بَسَكُم مِنْ مُصِيْبِةٍ فَبِمَا كَسَبْت أَيدِيكُم وَ رَسُول الله على الله على عن مُرَض أو عقوبة أو بلاء و يَعْفُو عن كثير ﴾ (٢) ، وسأفسر ها لك ياعلى ، ما أصابكم من مُرَض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أبديكم ، والله أحلم من أن يُدَنِّي عليه العقوبة في الآخرة ، وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه .

## الزخرف

أخرج أحمد والترمذيّ وغيرهما عن أبى أمامة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ماضلّ قوم بعد هُدِّى كانوا عليه إلا أو توا الجدّل» ، ثم تلى : ﴿ مَا ضَرَ بُوه لَكَ إِلاّ جَدَلاً بِل هُمْ قَوْمٌ خصِمون ﴾ (٣) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم ، عن أبى هُريرة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وَسلم : «كلّ أهل الناريرَى منزِ له من الجنّة حسرة فيقول : لو أنّ الله هداني لكنت من المتقين ، وكلّ أهل الناريرَى منزله من النار فيقول: ﴿ وَمَا كنّا لَهْ بِتَدَى لُو لا أن هدانا الله ﴾ (٤) ، فيكون له شكر ؛ قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مامن أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار ، فالكافر يرثُ المؤمنُ منزله من النار، والمؤمن يرثُ الكافر منزله من الجنة » ، فذلك قوله تعالى : ﴿ وَ تِلْكَ الجَدِّة الَّتِي أُور ثُتُمُوهاً بما كنتم تعملون ﴾ (٥)

<sup>(</sup>۱) فصلت ۳۰

<sup>(</sup>۲) الشورى ۳۰ (۳) الزخرف ۸۰

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٤٣

<sup>(</sup> ٥ ) الزخرف٧٧

### الدخان

أخرج الطبراني وابنُ جرير بسند جيّد ، عن أبي مالك الأشعري ، قال : قال رسول الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّ رَبِكُمُ أُنذُرُكُمُ ثلاثاً : الدخان يأخذ المؤمن كالزُّ كمة ، ويأخذ المؤمن كالزُّ كمة ، ويأخذ المخافر فينتفخ حتى بخرج من كلّ مسمع منه ، والثانية الداّبة ، والثالثة الدّجال » . الكافر فينتفخ حتى بخرج من كلّ مسمع منه ، والثانية الداّبة ، والثالثة الدّجال » . المواهد .

وأخرج الترمذي وأبويملى وابن أبى حاتم ، عن أنس عن الذي صلى الله عليه وسلم ، قال : ما من عبد إلاوله في السهاء بابان ، باب بخرج منه رزقه ، وباب يدخل منه عمله وكلامه ، فإذا مات فقداه و بكياعليه ، و تلاهده الآية : ﴿ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ﴾ (١) ، وذكر أنهم لم يبكونوا يعملون على وجه الأرض عملا صالحا تبكى عليهم ، ولم يصعد لهم إلى السهاء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم ، فتبكى عليهم ،

وأخرج ابنُ جريرعن شُريح بن عبيد الحضر عي مرسلاً ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ماتَ مؤمن في غربه غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض » ، مُ مَوراً رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْض » مُ مَا لا يبكيان على كافر .

## الأحتساف

أخرج أحمد،عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَوَ أَثَارَةِ مِن عَلِم ﴾ (٢) قال : الخط .

## الفتسح

أخرج الترمذي وان جرير ، عن أبي بن كعب ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ وَأَلزَ مَهُمُ كَلِمةَ التقوَى ﴾ (٣) قال : لا إله إلا الله .

# الحجر ات

أخرج أبو داود والترمذيّ ، عن أبى هر يرة ، قال : قيل : يارسول الله ما الفيبة ؟ قال : « ذكرُكُ أخاك بما يكره » ، قيل : أفر أيت إنكان فى أخى ما أقول ؟ قال ؛ « إن كان فيه ما تقول فقد بهتَّه » . «إن كان فيه ما تقول فقد بهتَّه » .

ق

أَخْرَجَ البِخَارِيُّ عَنَ أَنْسَ ، عَنَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ يُلُقَى فَى النارِ و تقولَ : هل من مزيد ، حتى يضع قدمه فيها فتقول : قَطْ قَطْ ﴾ .

## الذاريات

أخرج البزار عن عمر بن الخطاب ، قال : ﴿ الذاريات ذَرُواً ﴾ مى الرياح ، ﴿ فَالجَارِياتُ يُسْرِاً ﴾ مى السفن ، ﴿ فَالمَقْسَمَات أَمْرًا ﴾ مى الملائسكة ، ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته .

## العا\_\_\_ور

أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ، عن على ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنّ المؤمنين وأولادهم فى الجنة وإنّ المشركين وأولادهم فى النّار » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ والَّذِينَ آمنوا وَاتَّبَمَنَاهُم ذُرِّيَّتَهُم بَا يَمَانٍ أَلَحْمَنَا بَهُم دُرِّيَّتَهُم بَا يَمَانٍ أَلَحْمَنَا بَهُم دُرِّيَّتَهُم بَا يَمَانٍ أَلَحْمَنَا بَهُم دُرّيتهم . . . ﴾ (١) الآية .

## النجم

أخرج ابن جرير وابن أبي حاثم بسند ضعيف عن أبي أمامة ، قال : تَلَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : ﴿ وَإِبرَاهِمِ الَّذِي وَفَى ﴾ ، (٢) ثم قال : أتدرى ما وتى ؟

قلت : الله ورسوله أعلى،قال : «وَفَى عملَ يومهِ بأربع ركمات من أوّل النهار »

وأخرجا عن معاذ بن أنس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ الْا أَخْبِرُ كُمْ اللهِ إِبْرَاهُمْ خَلْمَا اللهِ حَيْنَ . . . ﴿ فَسُبْحَانَ اللهِ حَيْنَ . . . ﴾ (١) حتى خيم الآية ،

وأخرج البغوى من طريق أبى العالية عن أبى بن كعب ، عن النبى مبلى الله عليه واخرج البغوى من طريق أبى المناهمي ﴿(٢) ، قال : لافكرة في الرّب. قال البغوى : وهو مثل حديث: ﴿ تَفَكَّرُوا فِي خَلَوْقَاتِ الله ، ولا تَفكُّرُوا فِي ذَاتَ الله » .

## الرحمسين

أخرج ابن أبى حاتم عن أبى الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : ﴿ كُلُّ يُومٍ هُو فَى شَانَ ﴾ (٢) ، قال : منشأنه أن يغفر ذنبًا ويفرّج كربًا ، ويرفع قومًا ويضع آخرين .

وأخرج ابن جرير مثله من حديث عبد الله بن منيب، والبزار مثلهِ من حديث ا ابن عمر .

وأخرج الشيخان عن أبى موسى الأشعرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما » .

وأخرج البغوى عن أنس بن مالك ، قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ هَلْ جَزَاهِ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ ﴾ (٤) ، وقال : هل تذرون ماقال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : « يقول : هل جرًا ، من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة ! » .

(٤) الرحن ٦٠

<sup>(</sup>١) الروم ١٧-

<sup>(</sup> ۲) النجم ۲۶.

### الواقمـــة

أخرج أبو بكر النجاد ، عن سلم بن عامر ، قال : أقبل أعرابي فقال : يا رسول الله ، ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها ، قال : وما هي ؟ قال : السِّدر ، فإن له شو كاً مؤذيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَلْيُسْ يَقُولُ الله : ﴿ فِي سِدْرٍ مَغْضُودٍ ﴾ (١) ؟ خفيد الله شوكه ، فجمل مكان كل شوكة ثم ة ، وله شاهد من حديث عتبة بن عبد السلمي أخرجه ابن أبي داود في البعث .

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : وإن في الجنــة شجرة بسير الراكب في ظلّما مائة عام لايقطمها ، اقر موا إن شتم ﴿ وظِلَّ مَمْدُودٍ ﴾ (٢) .

وأخرج الترمذيّ والنسائيّ عن أبي سميد الخدريّ ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ وَفُرُسُ مَرْ فُوعَةٍ ﴾ (٢) ، قال : ارتفاعها كما بين السماء والأرض ، ومسيرة ما بينهما خسمائة عام .

وأخرج الترمذي عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّا الشَّا نَاهُنَ إِنْدَاءَ ﴾ (٤) ، مجائز كن في الدنيا عشاً رُمْصاً .

وأخرج فى الشمائل عن الحسن ، قال : أتَتْ عجوز فقالت : يا رسول الله ، ادع الله أن يدخِلَني الجنة فقال : يا أمّ فلان ، إن الجنة لا يدخلها مجوز ، فولّت تبكى ، قال : أخبروها أنها لاتدخلها وهي محوز ، إن الله يقول : ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهِنَّ إِنْشَاء \* فجعلناهنَّ أَكُرا الله عُرُا الراباً ﴾ (٤).

وأخرج ابنُ أبى حاتم ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ عُرُ با ، كلامهنَّ عربي ۗ ﴾ .

وأخرج الطَّبرانيُّ عن أمَّ سلمة ، قالت : قلت : يا رسول الله ، أخبرنى عن قول الله

<sup>(</sup>١) الواقعة ٢٨ (٣) الواقعة ٣٠ (٣) الواقعة ٣٤

 <sup>(</sup> ٤ ) الواقعة ٣٥ ـ ٣٧

تمالى ﴿ حُورٌ عَيْنُ ﴾ (١) ، قال : حور بيضٌ . عين : ضخام العيون شُفْر الحوراء عنزلة جناح النسر .

قلت : أخبرنى عن قول تمالى: ﴿ كَأَمْتَالِ اللَّوْلَوْ الْمَكْنُونِ ﴾ (١) ، قال : صفاؤهن ، كصفاء الدّر الذي في الأصداف الذي لم تمسّه الأيدي .

قلت: أخبر في عن قوله: ﴿ فَهِنْ خَيْرِ الْتَحِسَانُ ﴾ (؟) قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت : أخبر في عن قوله : ﴿ كَأَنَّهِنْ بَيْضُ مَكْنُونَ ﴾ ، قال : رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة بما يلي القشر .

قلت: أخرى عن قوله: ﴿ عُرُباً أَثْرَاباً ﴾ (٢) قال: هن اللواني قبضهن في دار الدنيا عجائز رُمصاشمطا، خلقهن الله بمد الكبر، فجملهن عذارى. عُرُباً بمتمشقات محببات. أثرابا: على ميلاد واحد.

وأخرج ابنُ جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأُوّ لِيْنَ \* وَ ثُلَّةٌ مَنِ الْأُوّ لِيْنَ \* وَ ثُلَّةٌ مَنِ اللَّخرين﴾ (٤) ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ هُمَا جَمِيما مِن أَمَّتَى ﴾ .

وأخرج أحمد والترمذي عن على ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ﴿ وَتَجْمَلُونَ رِزْقَ كُمْ ﴾ ، يقول: شكركم ﴿ أَ نَكُمْ ۖ تَكَذِّبُونَ ﴾ (٥) ، يقولون : مطرنا بنو ْ ه كذا وكذا .

### المتحسنة

أخرج الترمذي وحسنه وابن جرير عن أمّ سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ وَلاَ يَعْصِيَنِكَ فِي مَعْرُوفَ ﴾ (٦) : قال : النّوح .

### الط لاق

أخرج الشيخان ، عن ابن عر ، أنه ، طلق امرأنه وهي حائض ، فذكر ذلك عمر

| (٣) الواقعة ٣٧٠   | ( ۲ ) الرحمن ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (١) الواقعه ٢٢ |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A = 7, - 11 / - 1 | and the state of t |                |

<sup>(</sup>٤) الواقعة ٣٩ ، ٤٠ (٥) الواقعة ٨٢ (٦) المتحنة ١

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفيّظ فيه، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بداله أن يطلّقها طاهراً قيل أن يمسها فتاك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ،ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِذَا طَلَّقُتُم النّسَاء فَطلّقوهن لِعِدْ بَهِنَ ﴾ (١)

ٺ

أَخْرَجُ الطَّهُرُ اللَّهُ عَنْ أَبِّ عَبَّاسُ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنْ أَوْلَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ كَائِنَ أَوْل اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ شَيءَ كَائِنَ إِلَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ ع عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل

وأخرج ابن جرير عن معاوية بن قرّة عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه الله على الله على الله عليه وسلم : « ن والقلم ومايسطرون، لوحٌ من نور ، وقلم من نور ، يجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة م . قال ابن كثير: مرسلٌ غريب .

وأخرج أيضا عن زيد بن أسلم ، قال : قال رسول الله عليه وسلم : لا تبكى الساء من عبد أصح الله جسمه ، وأرحب جوفه ، وأعطاه من الدنيا مقضا ، فكان للناس ظلوماً ، فذلك العمل الرفيع . مرسل له شواهد .

وأخرج أبو بعلَى وابن جرير بسند فيه مبهم عن أبى موسى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : ﴿ يَوْمَ 'بَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ (۴) قال : عن نور عظيم بخرُّون له ستجدا .

## ســأل

أخرج أحمد عن أبى سعيد، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَيُ يُوْمُ كَانُ مُقَدّارِهُ حَسِينَ الفُسنة ﴾ (٤) ما أطول هذا اليوم! فقال: والذي نفسي بيده إنه ليَحفَّفُ

170(7)

<sup>( ( )</sup> الطلاق ( ) ن ١

٠ ( ٤ ) المعارج ٤ ..

عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا ؟ .

# ا**از.**هــــل

أخرج الطّبر أنى عن ابن عباس ، عن النبيّ صِلى الله عليه وسلم : ﴿ فَأَقْرَ ، وَا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ (١) ، قال : مائة آية ، قال ابن كثير : غريب جدّا .

## المستدثر

أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسنم قال : د الصَّمَود : جبل مِن نار يتصمَّد فيه سبعين خريفاً ، ثم يهوى به كذلك ع

وأخرَج أحمد والترمذي بـ وحسنه ـ والنسائي من أنس ، قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ هُو أَهْلُ التَّقُوكَ وَأَهْلُ المَنْفَرَةَ ﴾ (٢) ، فقال : «قال ربكم ، أنا أهلُ أن أثقَى فلا يُجمل معى إله بم فن لم تقى أن يَجمل معى إلها كان أهلاً أن أغفر له » .

## 2-

أخرج البزار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: « والله لا يخرج من النار أحد حتى يميكت فيها أحقاباً ، والحقيبُ بضع وثمانون سنة ، كلّ سنة ثلاثما فه وستون يوماً مما تمد ون » .

# التسكوير

أخرج ابن أبي حاتم ، عن أبي بريد بن أبي مربم عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تمالى : ﴿ إِذَا السُّمسُ كُوِّرَتُ ﴾ (\*) قال : كُوَّرَتُ في جهتم ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ انْكُدَرَتُ ﴾ قال : في جهتم ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ انْكُدَرَتُ ﴾ قال : في جهتم

<sup>(</sup> ۱ ) المزمل ۳۰

وأخرج عن النمان بن بشير ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ رُوَّجَتْ ﴾ (١) ، قال : القرناء كلّ رجل مع كلّ قوم كانوا يمماون عمله .

## انفطرت

أخرج ابن جريروالطّبرانى بدند ضميف ، من طريق موسى بن على بن رباح ، عن أبيه عن جدّه ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ماولد لك ؟ قال : ماعسىأن يولد لى ! إمّا غلام أوجارية ! قال: فمن يشبه ؟ قال : من عسى أن يشبه ! إمّا أباه و إمّا أمّه ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «مه لا تقولن هذا ، إن النطفة إذا استقرّت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم ، أما قرأت : ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ ماَ شاء رَكَبك كه (٢٠) ، قال : سلكك ،

وأخرج ابن عساكر في تاريخه ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِنَمَا سِمَاهُمُ الأَبْرَارِ ، لأَنْهُم برُّوا الآباء والأبناء ﴾ .

### المطففين

أُخرِج الشيخان عن ابن عمر ، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَاكَينَ ﴾ (٢) ، حتى يفيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه .

وأخرج أحمد والترمذي والحاكم \_ وصححه \_ والنسائي عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : • إنّ العبد إذا أذنب ذنياً ، كانت نكتة سوداء في قلبه ، فإن تاب منها صقل قلبه ، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه ، فذلك الرّان الذي ذكر الله في القرآن : ﴿ كَلّاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا بَكْسِبُونَ ﴾ (1)

<sup>(</sup> ۱ ) التـكوير ۷ ( ٤ ) المطففين ۱٤

<sup>(</sup> ٣ ) المطففين. ٦

<sup>(</sup> ٣ ) الانقطار ٨

#### الانشقاق.

أخرج أحمد والشيخان وغيرهما عن عائشة، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و من نوقش الحساب عُذّب ، وفي لفظ عند ابن جرير : و ليس يحاسب أحمد إلا عُذّب ، قلت : أليس يقول الله : ﴿ فَسَوْفَ يُحاسب حِسَامًا يسير كُولًا ؟ قال : ليس ذلك بالحساب ولسكن ذاك العَرْض .

وأخرج أحمد عن عائشة،قالت : قلت : يارسول الله ، ما الحساب اليسير ؛ قال : «أَنْ ينظر في كتابه ، فيتجاوزله عنه ، إنّه مَنْ أنوقش الحساب يومئذ هلك » .

#### البروج

أخرج ابن جرير عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجعة ، ومشهود يوم هرفة» . له شواهد وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنّ الله خلق لوحاً محفوظا من درّة بيضاء ، صفحاتها من ياقوتة حراء، قلمه نور ، وكتابه نور، عله تعمل فيه في كل يوم ستون وثلاثما أنه لحظة ، يخلق و برزق ، ويميت ويحيى ، ويمز ويذل ويفعل ما يشاء ي .

#### سُبع

اخرج البرّ ار عن جابر بن عبد الله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : ﴿ قد أُفلَح مَنْ تَرَكِي ﴾ (٧) ، قال : «مَنْ شهدأن لا إله إلا الله وخلع الأنداد ، وشهد أني رسول الله ، ﴿ وَذَكُو اسْمِ رَّبِهِ فَصَلّى ﴾ (٧) ، قال : هي الصاوات الحس والمحافظة عليها والاهتمام بها ». وأخرج البرّ ارعن ابن عباس ، قال : لمّ الزلت: ﴿ إِنَّ هَذَا لَنِي الصَّحُفُ الأولى ﴾ (٢)

<sup>(</sup>٢) الأعلى ١٤، ١٥ (٣) الأعلى ١٨

قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : ﴿ كَانَ هَذَا \_ أَوْ كُلُّ هَذَا \_ فِي صحف إبراهيم وموسي، ,

أخرج أحمد والنَّسَانيّ عن جابر عن النيّ صلى الله عليه وسلم قال , ﴿ إِنِ المَّشْمِرُ عَشَرُ الْأَشْمِرُ عَشِرُ الرَّالُهِ لَا اللهُ اللهُل

وأخرج ابن جرير عن جابر مر فرعا : « الشفع اليومان ، والوتر اليوم التالث » .

وأخرج أحمد والترمذيّ عن عمر ان بن حُصِين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوّتر ، فقال : « الصلاة بعضيها شَفْع وبعضها وَتْر ﴾ .

#### البــــالد

أخرج أحمد عن البراء،قال ؛ جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ؛ علّمني علا يُدْخلني الجنة قال: عتق النسمة ، وفك الرقبة ، قال : أو ليسْتاً بواحديّة ؟ قالا ؛ إن عتق النسمة أن تفرَد بعتقِما ، وفك الرقبة أن تُمين في عِتْقها .

#### الشمس

أخرج ابن أبى حاتم من طريق جُويبر ، عن الضحاك عن ابن عباس ، سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ (١٠) ؛ أفلجت نفّس زُكَّاها ألله تعالى .

### الم نشيرح

أخرج أبو يعلَى وابن حِبّانِ فى صحيحه عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أنانى جبريل فقال : إن ربك يقول : أندرى كيف رَفَيْتُ وْكُرِكِ ،

<sup>(</sup>١) الشمس ٢

قلت: الله أعلم ، قال : إذا نُكُوتُ ذُكُوتِ مَعَى ﴾ . الزلزلة

أَخْرُبِهِ أَحْدَ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً ، قال : قِرأ رسول الله صَلَى الله عليه وسلم هذه الآية في وَيَوْمَ يَذِ تَحْدَّتُ أَخْبَارُهَا مِهُ وَاللَّهُ أَلَاهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللّ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

#### المساديات

أخرج ابن أبى حاتم بسند ضعيف ، عن أبى أمامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوإن الإنسان لربه لكنود (٢) قال : «الكنود الذى يأكل وحده ، ويضرب عبده ، ويمنع رؤيده » .

### ألهاكم

أخرج ابن أبي حاتم عن زبد بن أسلم مرسلا ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألها كم النسكا و عن الطاعة ، حتى زرتم المقابَر ، حتى يأتيكم الموت ، .

وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رَطّبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله وسلم: «هذا من النميم الذي تُسْأَلُونَ عنه » .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسمود ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: ﴿ يُمُ لِلسِّالْنَّ يومثذ عن اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَ

#### المُمـــزة

أخرج ابن مردويه ، عن أبي همايرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّهَا ۖ

(١) الولولة ٤ (٢) العاديات ٦ (٣) ألما كم ٨

عَلَيْهِمْ مُؤَصَدَةٌ ﴾ (١) قال : مطبقة .

#### أرأيــت

أخرج ابن جريروأبويملَى عن سعد بن أبى وقاص قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَ بِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (٢) ، قال : ﴿ هِم الذبن يؤخّرون الصلاة عن وقتها ﴾ .

#### الڪوثر

أخرج أحمد ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: « الكوثر مهر أعطانيه ربِّي في الجنة » له طرق لاتحصى .

#### النمــــر

أخرج أحمد عن ابن عباس قال: لمـــانزات « إذاجًاء نصرُ الله والعتباع » ، قال رسول الله صلى الله عليـــه؛ وسلم : ﴿ نُعِيَتُ ۚ إِلَى ۚ نَفْسِي ﴾ .

#### الصمد

أخرج ابن جريرعن مُريدة لا أعلمه إلا زَفَعَه ، قال : ﴿ الصَّمَدِ الدَّى لَاجِوفَ لَه ﴾ .

#### الفليق

أخرج ابن جرير عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الذلمق جُبُّ في جَبُّ في جَبُّ في جَبُّ في جَبُ

وأخرج أجمد والترمذي ، وصححه النسائي عن عائشة ، قالت : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ، فأرانى القمر حين طلع ، وقال : « تموّذي باقدمن شر هذا ، هذا الفاسق: إذا وَقَب » .

وأخرج ابن جرير عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ﴿ وَمِن ۖ شَرِّ غاسِقٍ إِذَا وَقَب ﴾ ، قال : النجم الغاسق ، قال ابنُ كشير : لايصح رفعه .

#### النياس

أخرج أبو يملَى عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِن الشيطان واضع خُر طومه على قلب ابن آدم ، فإن ذكر الله خنس أى سكن ، وإن نسى التقم قلبه ، فذلك الوسواس الخناس » .

\* \* \*

فهذا ماحضرنى من التفاسير المرفوعة المصرّح برفعها ، صحيِحها وحسنِها ، ضميفها ومرسلها ومعضِلها ، ولم أعوّل على الموضوغات والأباطيل .

وقد ورد من المرفوع في التفسير ثلاثة أحاديث طوال تركتها :

أحدها الحديث فى قصّة موسى مع الحضر ، وفيه تفسير آيات الكريف وهو فى صحيح البخارى وغيره .

الثانى حديث النُمتون ، طوبل جدًّا فى نصف كُرَّاس ، يتضمَّن شرح قصة موسى ، وتفسير آيات كثيرة تتملَّق به ، وقد أخرجه النَّسائى وغيره ، لكن نبه الحفاظ ؛ منهم المزَّى وابن كثير، على أنه موقوف من كلام ابن عباس ، وأنَّ المرفوع منه قليل ، صرَّح بمزوه النبى إلى صلى الله عليه وسلم ، قال ان كثير : وكأنَّ ابن عباس تلقّاه من الإسرائيليات .

الثالث: حديث الصُّور ، وهو أطول من حديث الفتون ، يتضمَّن شرح حال القيامة ، وتفسير آيات كثيرة من سُور شتى فى ذلك ، وقد أخرجه ابن جرير والبيهتى فى البعث ، وأبو يعلَى ، ومداره على إسماعيل بن رافع قاضى المدينة . وقد تـكلم فيه بسببه ، وفى بعض سياقه نَـكارة . وقيل إنه جمه من طرق أو أما كن متفرقة ، وساقه سياقاً واحداً .

وقد صرَّح ابن تيمية فيما تقدَّم وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم بَيَّن لأصحابه تفسيرَ جميع القرآن أو غالبه ، ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجة عن عُمر أنه قال ، مِنْ آخر ما نزل آية الرَّبا ، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ُقبِض قبل أن يفسِّرها . دل فحوى الـكلام على أنه كان يفسِّر لهم كل مانزل ، وأنه إيما لم يفسر هذه الابة لسرعة موته بعد نزولها ، وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه .

وأما ما أخرجه البرّار عن عائشة ، قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسّر شيئاً من القرآن إلا آيا بعد علمه إياهن من جبريل » ؛ فهو حديث منكركا قاله ابن كثير ، وأوّله ابن جرير وغيره على أنها إشارات إلى آيات مشكلات أشكان عليه، فسأل الله علمهن ، فأنزله إليه على لسان حبربل .

\* \* \*

وقد من الله تعالى بإنمام هذا الكتاب البديم المثال ، المنيع المنال ، الفائق بحسن نظامه على عقود اللآل ، الجامع لفوائد ومحاسن لم تجتمع في كتاب قبله في العصور الخوال . أسستُ فيه قواعد معينة على فهم الكتاب المنزل ، وبيّنتُ فيه مصاعد بُرتي فيها للإشراف على مقاصده ويُتوصَّل ، وأركزت فيهمراصد تفتح من كنوزه كلَّ باب مقفل . فيه لباب الفقول ، وعباب المنقول ، وصواب كلِّ قول مقبول ، محضتُ فيه كتب العلم على تنوعها ، وأخذت زُبدها ودرها ، ومورت على رياض التفاسير على كثرة عددها ، واقتطفت عمرها وزهرها ، وغصت بحار فنون القرآن فاستخر جت جواهرها ودررها ، وبقرت عن معادن كنوز خلصت سبائكها ، وسبكت فقرها ، فلهذا تحسَّل فيه من وبقرت عن معادن كنوز خلصت سبائكها ، وسبكت فقرها ، فلهذا تحسَّل فيه من البدائع ما تُبتَّ عنده الإعناق بتاً ، وتجمّع في كل نوع منه ما تفرق في مؤلفات شتى ، على أنى لا أبيعه بشرط البراءة من كلِّ عيب ، ولا أدّعى أنه جمع سلامة والبشر محل النقص بلاريب هذا وإنى في زمان ، لأ الله قلوب أهليه من الحسد ، وغلب عليهم اللؤم حتى جرى منهم مجرى الدم من الجسد .

وإذا أرادَ الله نشر فضيلةٍ طُويت أتاح لها لسان خ.ود

لولا اشتمالُ النار فيما جاورت ماكان يعرف طيب عرف العودِ قوم غلب عليهم الدهر وطّمهم ، وأعماهم حب الرياسة وأصّمهم ، قدنكبوا عن علم الشريعة ونسوه، وأكبواعلى علم الفلاسفة وتدارسوه ؛ يريد الإنسان منهم أن يتقدم ويأبى الله إلا أن يزيده تأخيراً، ويبغى العزّ ولا علم عنده فلا يجد له وليا ولا نصيراً .

أتمسى القوافي نحت غير لوائنا ونحن على نزَّالِهَا أمراءُ!

ومع ذلك فلا ترى إلا أنوفا مشمرة ، وقلوباً عن الحق مستكبرة ، وأقوالا تصدر عنهم مزورة ، كلّما هديتُهم إلى الحق كانأصم وأعمى لهم ، كأنَّ الله لم يوكِّل بهم حافظين يضبطون أقوالهم وأعمالهم ، فالعالم بينهم مرجوم يتلاعب به الجهال والصبيان ، والتكامل عندهم مذموم داخل في كفة النقصان .

وأيْم الله إن هذا لهو الزّمان الذي يلزم فيه السكوت والمصير حلساً من أحلاس البيوت، ورداله لم إلى العمل لولاما وردفي حميح الأخبار، «مَنْ علم علماً فكتَمه ألجه لله بلجام من نار ه؛ ولله در القلائل:

ادأب على جمع الفضائل جاهداً وأدم لها نعب القريحة والجسد واقصد بها وجه الإله ونفع مَنْ بلغته بمن جدّ فيها واجْتَهِدُ والرك كلام الحاسدين وبغيهُم هَمَلاً فبعد الموت ينقطع الحسد

وأنا أضرع إلى الله جل جلاله ، وعز سلطانه ، كما مَنَّ بإنمام هذا الكتاب ، أن يتم النعمة بقبوله ، وأن يجعلنا من السابقين الأولين من أنباع رسوله ، وألا يخيّب أملّنا فهو الجواد الذي لا يخيب مَنْ أمّله ، ولا يُخذَل من انقطع عَن سواه وأم له .

تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على أشرف خلقه وتاج رسله محمد وعلى آله وصحبه وسلامه والحمد لله وحده .

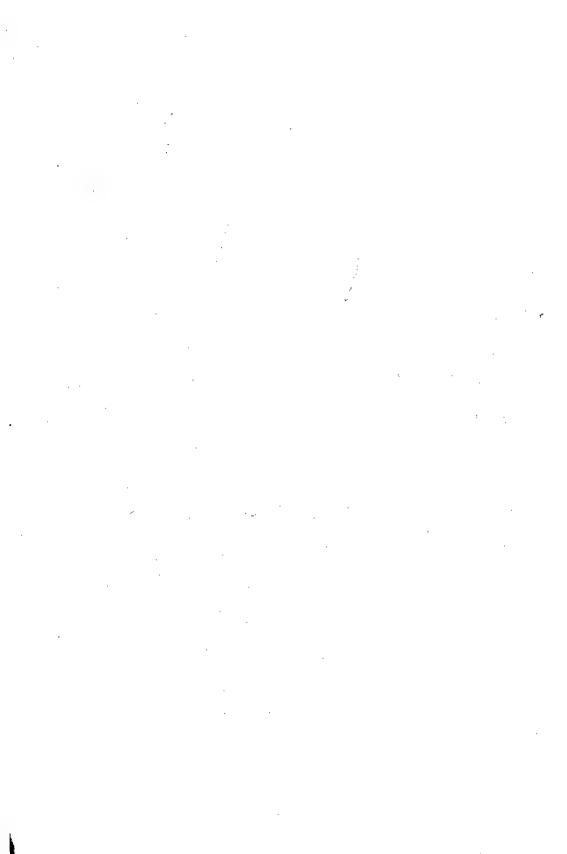

## فهرس الموضوعات

| منحة           | النوع الرابع والستون                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 77- 7          | في إعجاز القرآن                                                 |
| ٤              | ذكر العلماء الذين ألفوا في هذا الشأن                            |
| 3 - 1          | نبذ من أقوال العلماء في الإعجاز                                 |
| <u>, 1</u> - 1 | فصل فى اهمام العلماء بذكر وجوء الإعجاز                          |
| 14 4 14        | تنبيهات: الأول: في ذكر اختلاف العلماء في القدر المعجز من القوآن |
| 14             | الثانى : في اختلافهم في طريقة فهم الإعجاز                       |
| 19.4.18        | الثالث: اختلافهم في تفاوت مراتب الفصاحة في القرآن               |
| **- 19         | الرابع: ذكر الحكة في تنزيه القرآن عن الشعو                      |
| ,              | * * *                                                           |
|                | النوع الخامس والستون                                            |
| 44 — 48        | في العلوم المستنبطة من القرآن                                   |
| 40 48          | أقوال الملماء في هذه الشأن                                      |
| TV T0          | ذكر بعض آيات الأحكام                                            |
|                | * * •                                                           |

النوع السادس والستون

في أمثال القرآن ٢٨ – ٥

نبذ من أقوال العلماء في هذا الشأن نبذ من أقوال العلماء في هذا الشأن خلفة ٢٩ - ٢٩ ذكر بعض أمثال من القرآن مختلفة

ُ ذَكُرُ بِمُضَأَلُفَاظُ القرآنِالتيجِرِتِ مِجْرِي النَّلُ. 20 -- 24

النوع السابع والستون

في أقسام القرآن

معنى القسم في القرآن ذِكر بعض الآيات التي أفسم الله فيها بنفسه في القرآن

ذكر الآيات التي أقسم الله فيها بمجاوقاته

معنى قسم الله بمحلوقاته

فصل عن ابن القبّم في القسم بأمور على أمور

النوع الثامن والستون في جدل القرآن

نَبُّلًا مِن أَقُوالَ العَلَمَاءُ في هذا الشَّالُ

فَأَكُرُ ۚ النَّتَهُرُ وَالتَّقْسِيمِ وَمُثُلُّ مِنَ الْآيَاتِ ۚ في هذا النوع

النوع التاسع والستون فِمَا وَقِم فِي القرآن مِن الأسماء والكني والألقاب

أسماء الأنبياء والمرسلين في القرآن

أسماء الملائكة

13 -- 10

£9 - EV

أسماء الصعابة أسماء النساء أسماء الكفار . أسماء الحن χ....**ν1** أسماء القبائل أسما أقوام بالإضافة أسماء الأصنام 77 75 - YY أسماء البلاد والأمكمنة أسماء الأماكن الأخروية أسماء الكواكب أسماء الطير **77** — **47** الكني والألقاب النوع السبعون 1 · · - V4 في المبهات A5 6 V9 أسباب الإبهام في القرآن 95- 11 وفضل في ذكر آيات المبهمات 1 .. - 95 الآياتالتي ذكرت فيها الجوع وعرف أسماء بمضهم النوع الحادى والسبعون

في أسماء من نزل فيهم القرآن

ذكر أمثله من ذلك

1.1

1 . 1

| •         |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| •         | النوع الثانى والسبعون                |
| 117-1-11  | في فضائل القرآن                      |
| 1.7       | ذكر الملماء الذين ألفوا في هذا الشأن |
| 1.7-1.7   | فصل فيما ورد فى فضل القرآن على الجلة |
| 117-111   | فصل فياً ورد فى فضل سوّر بعينها      |
| •         | * * *                                |
|           | النوع الثالث والسبعون                |
| 177-117   | في أفضل القرآن وفاضله                |
| 119-114   | نبذ من أقوال العلماء في هذا الشأن    |
| 14. 4 119 | ذكر معنى التفضيل                     |

| 144-14. | ذكر بعض السور والآيات في هذا الممنى |
|---------|-------------------------------------|
|         |                                     |

النوع الرابع والستون ۱۳۷–۱۳۷ في مفردات القرآن في مفردات القرآن کلام العلماء في أرجى آية في القرآن استطراد للمؤلف بذكر بعض الآيات في هدا المعنى ۱۳۱–۱۳۷

النوع الخامس والسبمون المحات النوع الخامس والسبمون في خواص القرآن في خواص القرآن في هذا الشأن ألفوا في هذا الشأن

| 187-177   | نبذ من الأقوال المأثورة في ذلك                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 188 6 188 | تنبيه في حكم الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله                         |
| 188       | مسألة في حكم كنابةالقرآن في الإناء                                        |
|           | , ,                                                                       |
|           | • • •                                                                     |
|           | النوع السادس والسبمون ﴿                                                   |
| 177-180   | في مرسوم الخط                                                             |
| 187180    | نبذ منأقوال العلماء في ذلك الشأن                                          |
| 100 6 189 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
|           | ذكر بعض قواعد في رسم المصحف:                                              |
| ·         | القاعدة الأولى في الحذف                                                   |
| 101-157   | القاعدة الثانية في الزيادة                                                |
| 101-101   | القاعدة الثالثة في الهمز                                                  |
| 104 ( 104 | القاعدة الرابعة في البدل                                                  |
| 108       |                                                                           |
| 107 6 108 | القاعدة الخامسة في الوصل والفصل<br>في مرفيا في ترا تان في مرب ما مرا بدوا |
| 107,107   | فرع فما فيه قراءتان فكتب على إحداها<br>في م في اكترب انتهات التروية       |
| 104       | فرع فيما كتب موافقا لقراءة شاذة<br>فصل فى آداب كتابة القرآن               |
| 17101     | مسألة في نقط المصحف وشكله                                                 |
| 177-17.   |                                                                           |
| 174       | فرع في حكم أخذ الأجرة على كـــتابة المصعف                                 |
| 177178    | ذكر أحكام مختلفة أخرى تتعاقى بالمصحف                                      |

#### النوع السابع والسبعون

فى ممرَفَة تفسيره وتُأْويله وبيان شرفه والحاجة إليه 💎 ١٦٧—١٧٣

أقوال مختافة في معنى التفسير

الفرق بين التفسير والتأويل

شرح معني التفسير عند العلماء ١٧١ 6 ١٧٠

فصل في وجه الحاجة إلى التفسير

فصل فى ذكر شرف التنسير

النوع الثامن والسبعون

في معرفة شروط المفسّر وآدابه المحام.

أقوال العلماء في هذا الشأن قصل في أمهات مآخذ التفسير

تفاسير الصحابة على ١٩٤، ١٩٠

تفاسير الصوفية تفاسير الصوفية

فصل فيما يجب على المفسّر

فائلة عن على بن أبي طالب في التفسير

النوع التاسع والسبعون

في غرائب التفسير ٢٠٠ ٢٠٠٠

مثل من الآيات التي تضمنت الغريب

#### النوع الثمانون

في طبقات المفسترين

الصحبة التابعون المفسرون الذين جاءوا بعدهم

ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليهوسلممن التفاسير المصرح برفعها إليه ص تباً على السور:

الفاتحة:

البقرة 11Y-Y12

آل عبران Y14-Y1Y

النساء المسائدة **441644.** 

الأنسام **777-771** الأعراف 770-77

الأنفال أ 777-770 براءة -**777 6 777 YYY & YYY** بونس

779 يو سف

221 6 22. الرعسد إبراهيم 777-771

| الحجر    |     | 748 , 744    |
|----------|-----|--------------|
| النحل    | ·   | 377          |
| الإسراء  |     | 377          |
| السكمف   |     | 747 6 740    |
| مريم     | • • | 744 ° 444    |
| db       | •   | 77A          |
| الأنبياء |     | <b>۲۳۸</b>   |
| الجح     | . : | 777          |
| المؤمنون |     | ۲۳۹ ۵ ۲۳۸    |
| النسور   |     | 779          |
| الفرقان  |     | 749          |
| القصص    |     | 779          |
| العنكبوت | •   | 749          |
| لقات     |     | . 78.        |
| السجدة   |     | 78.          |
| الأحزاب  |     | 781 6 78 -   |
| بسأ      |     | 781          |
| فاط      |     | المعاور شريد |

737-737

|       |         |                                         | • |   |   |   |   |          |                   |
|-------|---------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|----------|-------------------|
|       | 788     |                                         |   |   |   |   |   |          | فصلت              |
|       | 337     |                                         | , |   |   |   |   |          | شورى              |
|       | 455     |                                         | • |   | , |   |   |          | الزخرف            |
|       | 750     |                                         |   |   |   |   |   |          | الدخان            |
|       | 720     |                                         |   | ` |   |   |   |          | الأحقاف           |
|       | 720     |                                         |   |   |   |   |   |          | الفتح             |
|       | 727     |                                         |   |   |   |   |   |          | الحجرات           |
|       | 737     |                                         |   |   |   |   |   |          | ق                 |
| •     | 737     | *************************************** |   |   |   |   | • |          | الذاريات          |
|       | 787     |                                         |   |   |   |   |   |          | الطور             |
| ٤٧ ،  | 757     |                                         |   |   |   |   |   |          | النجم             |
|       | 757     |                                         |   |   |   |   |   |          | الرحمن            |
| 189 ( | 4 Y E A |                                         |   |   |   | £ |   |          | الوافعة           |
|       | 729     |                                         |   |   |   |   |   |          | المتحنة           |
|       | 789     | •                                       |   | · |   |   |   | •        | الطلاق            |
|       | ۲٥٠     |                                         |   |   |   |   |   |          | رن                |
|       | 70.     |                                         |   |   |   |   | • | •        | سأل               |
|       | 701     |                                         |   |   |   |   |   |          | المزمل            |
| ,     | 107     |                                         |   | * |   |   |   | .خم.     | المدثر            |
|       | 701     |                                         |   |   |   |   | • | e partie | عم                |
|       | 701     |                                         |   |   |   |   |   |          | التكوير<br>انفطرت |
|       | 707     |                                         |   |   |   |   |   |          | انفطرت            |
|       |         |                                         |   |   |   |   |   |          |                   |

J. Y

| 797                 | المطففين         |
|---------------------|------------------|
| 404                 | الانشقاق         |
| 707                 | البروج           |
| 704                 | سيح              |
| 708                 | الفجر            |
| 101                 | البـــل          |
| 708                 | الشمس            |
| 708                 | ، ألم نشرح       |
| Yee                 | الزلزة           |
| Yes                 | الماديات         |
| 400                 | ألها كم          |
| 100                 | الهمزة           |
| 707                 | أرأيت            |
| <b>707</b>          | السكوثر          |
| 164                 | النصر            |
| 797                 | الصملا           |
| / i 707             | العلق .          |
| <b>7</b> 9 <b>V</b> | النـاس           |
| 464                 | حدیث موسی والخضر |
| Tev                 | حديث النتون      |
| \ (,\TOV            | -<br>حديث الصور  |
| . 4 49A             | خنام الكتاب      |

# فهرس المسينفات التي نقل عنها المؤلف \*

( . )

الآداب لجدفر بن شميس الخلافة

٤٣ : ٤

إحكام الواى في أحكام الآي ليميس الدين محمد بن عبد الرحمن المروف

بابن الصائغ الحنبلي

t. : 1

497:4

أحكام القرآن لابن الجصاص

19:1

12: 5

أحكام القرآن لإسماعيل بن إسيحاق

الأردى

14:1

٣٤ : ٤

أحكام القرآن لهكر بن العلاء

19:1

٤ ; ٤

أحكام القرآن لابن حويد منداد

19: 1

٣٤ : ٤

أحكام القرآن لعبد المنعم بنعمد بن عبد الرحيم الخزرجي العروف بابن

الفرس

2 6 TE 6 TT 6 TT 6 19 : 1

07.1 17 1 13 1 43

٤: ٤

أحكام القرآن لابن العربى

149 6 77 6 19 : 1

. 177 . 48 : 8

أحكام القرآن لعلى بن محمد المعروف

بالكيا الهراسي

14:1

٣٤ : ٤

أخلاق حلة القرآن لأبى بكر الآجرى

1 : A1 : PPT

الأذكار لحجيم الدين النووى

\* 1 · 6 \* • 5 6 \* 7 9 6 6 \* 7 9 7 1 1

الارتشاف لأبي حيان

100 : 7

\* أوردت في هذا الفهرس المصنفاتالتي صرح المؤلف بالنقل عنها ، والتي ترجح عندي أنه رجم إليها

الإرشاد للخايلي ٤ : ٢٠٧

الإرشاد في القراءات العشر للواسطى

14: 1

· 1.9 · 1.2 · 1.4 : Y

117 6 117 6 110 6 117

أرجوزة على بن محمد الفسالى في القرائن والأخوات

190:1

أسباب النزول لابن حجر

۸۲ : ۱

أسباب النزول للسيوطى

AT . EE . TV . TO : 1

أسباب النزول لمليّ بن المديني

AY : 1 ...

أسباب النزول للواحدى

1: ٦٣ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٨٢ ، ٨٩ ، ٨٩ أسرار التنزيل لجلال الدين السيوطي

**۲۲** : \

444 : 4

أسرار التنزيل للشرف البارزى

19:1

128 : 7

الاستبصار لابن الفصاع

YYE : 1

أسماء من نزل فيهم القرآن لإسماعيل الضرير

۲۰ : ۱

الأسماء والصفأت للبيهقي

117:1

إعجاز القرآن لابن أبي الإصبع = البرهان إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني

19:1

إعجاز القرآن للخطابي ، وَهُو السمى بيان إعجاز القرآن

. 19:1

TTE . AA : T

1464 : 8

إعجاز القرآن للرمانى أبو الحسن

19:1

197 : 4

٤ : ١٥ : ٣٢ ، ٢٣

إعجاز القرآن للزملكانى = التبيان إعجاز القرآن لابن سراقة

19:1

T1 70 . 18 : 8

إعجاز القرآن لعبد القياهم الجرجانى

19:1

الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص لابن السبكي 104: 4 أقسام القرآن لابن القيم = التبيان الأقصى القريب للتنوخى 19:1 الاقناع لإحمد بن على بن باذش 148:1 الإكليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطى 40: 5 أمالي ان الحاجب 19:1 أمالي الرافعي على الفائحة **٣17: ٣: ١٦: ١٦: ١٦: ١** أمالى ابن السيد على الموطأ

أمالي للرتضي 🖃 غررالفوائد ودرر القلائد الإمام لأبي عبيد Y74 : 1 (م ۱۸ \_ الإنقان ج ٤)

الإمام فيأدلة الأحكام للعزبن عبدالسلام

إعجاز القرآن للفخر الرازى إعراب القرآن لشهاب الدين أحمد ان يوسف المعروف بالسمين إعراب القرآن للسفاقسي = الجيد في إعراب القرآن المجيد إعراب القرآن للمكبرى = التبيان إعراب القرآن لمنتجب الدين

الإغريض في الفرق بين الكناية والنعويض

الإفراد والجمع = الواحد والجمع الإفراد لابن فارس

الإفصاح في غوامض الإيضاح لإبراهيم بن أحمد الجزرى الأفعال للسرقسطى

> الأفعال لابن طريف الأفعال لابن القطاع

الاقتضاء في معرفة الوقف والابتداء للنكزاوي

40 : 5

أمثال القرآن لعليّ بن محمد بن حبيب الماوردي

TA 6 T. : 1

TA : £

إملاء مامن به الرحمن = التبيان الانتصار لأبي بكر الباقلاني

Y 1464 • • 6140614,164 • 6.44:1

19 6 YO : T

أنوار التحصيل في أسرار التنزيل

للشرف البارزى

YY : 8

الأوسط للطبرانى

Y1464. : 1

\* : 3 • ( ) • ( ) A ( ) Y ( ) X Y ( ) Y Y

الإيجاز فى المجاز لابن القيم

14: 1

الإيضاح للقزوينى

124 6 148 : 4

٠ (ب)

البارع للفارابى

0 : 4

بدائع الفوائد لابن القيم

Y• : 1

بدائع القرآن لابن أبي الأصبع

14:1

7: •77 ) 777 ) P37 ) 707 ) A07 )[[7)\7/7 ) 057 ) [F7)&F7 )

**717 6 7.7** 

البديع لابن لمعتز

T.9 : T

بديمية ابن حجة

T10 : 1

البرهان لإمام الحرمين

**A1:** 1

البرهان في إعجاز القرآن ، لابن أبي

الإصبع المصرى

14:1

البرهانفي إعجازالقرآن لمحمد بنعلى

كال الدين الشافعي المعروف بابن

الزملكانى

14:1

712 : Y

**A:** &

البرهان فى تفسير القرآن لعلى بن إبراهيم بن سعيد الحوفى

Y1: '

777 : 7

البرهان في توجيه منشابه القرآن

لجمود من خرة التكرماني

1776Y+ : 1

البرهان في تناسب سورالقرآن لأبي

جعفر بن الزبير

Y .: 1

44: 5

البرهان في عادم القرآن للزركشي ١: ١١ – ١٣ ، ٩٠ ، ١٠٢ ،

6 144 6 144 6 104 6 1.E

\* 14. 4 44. 4 14.1

Y . O . Y

TTE 6 AE 6 YO 6 EE : Y

A. 6 10 : &

البرهان في مشكلات القرآن لأبي المعالى عزيزي بن عبت د الملك المعروف بشيذلة

1246 14:1

6 1746 1806 11 . 6 1 . 7 : 4

6 147 6 1A4 6 1A1 6 1A.

1946195

البرهان في مناسبة سور القرآن لأبي حيان

**\*\*\*** : \*\*

بستان العارفين لأبى اللبث اللبث اللبث اللبث اللبث السمر قندى

Y4.64164.11

AE : E :

البسيط

1:00:1

بيان الضائر في القرآن

**YA1: 1** 

(ت)

تاریخ أصبهان لأبی نمیم

104 : 2

تاریخ أحمد بن حنبل

144:1

تاریخ الحاکم

Y14:1

تاريخ الضعفاء لابن حبان

110: 5

تاریخ ابن عساکر

104:1

144:4

3:469 369 464

تاريخ القراءلأبي بكر بن أبي

Y00:1

تاریخ ابن کثیر

37 : 8

تاريخ المظفرى

184: 1

التبصرة لمكي

1: 777

التبيان في آداب حملة القرآن للإمام محبى الدين النووى

۱ : ۱۸ ، ۲۹۲ ، ۳۰۰ ، ۳۱۹ التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكري

19:1

YA7 6 YYE 6 Y7 . : Y

التبيان فى أقسام القرآن لابن القيم \*

۲۰: ۱

٤٨ 6 ٤٦ : ٤

التبيان في علم البيان لعبد الواحد ابن عبد السكريم المعروف بابن الزملكاني

14:1

التبيان في مبهمات القرآن لبدر الدين ان جماعة

14: 1

التبیان فی المعانی و البیان لحسین بن محمد الطیمی

100 4 14 : 1

Y : 731 3 431 3751 3 177

التجبير فى علوم التفسير لجلال الدين

السيوطي

1. - Y: 1

تجرير التحبير لابن أبى الأصب

المصرى

14:1

تحفة الأقران فيما قرىء بالتثليث من حروف القرآن لأحمد برز بوسف الرعيبي

**YYY: Y** 

تذكرة بدرالدين بن الصاحب

Y .: 1

التذكر. لأبي حيان

108 : Y

تذكرة السبكي

**TTY: T** 

النسهيال

177:1

التصعين والتعريف لأبى أخد

العسكرى

Y.Y : 1

التعريف والإعلامفيا وقع فى القرآن

من الأسماء والأعلام لأبى القاسم

السهيلي

1. : 1

1 - 1 - 1

٧٩ : ٤

تعليق ابن الفركاح على المرزوق

14. : 1

تفسير الأصبهاني

170627671-1

\*18: \* · : \*

144 114 : 8

تفسير إمام الحرمين عبد اللك بن عبد الله بن عبد الله من بوسف الجويني

11:17

\*\*: \*

تفسير ابن برجان

11:17

3: 13

تفسير ابن بزيزة

Y1:1

تفسير البيضاوي

3:17/

تفسير الثملى

۲۰:۱

تفسير ابن الجوزي

Y 02 6 Y 1 : 1

تفسير جويبر

27:1

41: 1

تفسير ابن أبي حاتم

11061.061.861.694

6 17. 6 17A 6 17Y 6 117

\* 404 \* 404 \* 441 \* 101

401

6117 6 111 6 110 6 109

6 11A.6 11Y 6 110 6 11T

6 4 10 6 1AY 6 144 6 141

414 . 444 . 444 . 414

4.. C 4.4.

674 644 6 0 6 8 : A

114 . YE . AF

6 177 6 177 6 1-1 6 YA

477 4 777 4 777 6 777

6727 6 727 6 727 6 777 B

437 · 437 · 107 · 307 ·

700

مردر سدّنه

T1 6 14 : 1

تفسير سليم الرازى

T17 6 71 : 1

تفسير سنيد

1 .. : 1

تفسير أبى الشيخ بن حيان

62.6 49 6 41 6 14 : 1

13 3 4.1 3 111 3 701

1.4 : Y

11: 4

3 -: 131 3 217 30 77 3 1773

377 , 077 , 777 , 777

تفسير أبي طااب الطنزي

145 : 5

تفسير الطبرى

6 YE 6 OY 6 ET 6 1A : 1.

6 97 6 97 6 YA 6 YY 6 YO

101 6 11. 6 44

6117611061+06 £ : Y

YY0 6 11Y

6 Y7 6 Y0 6 YE 6 Y : T

Y . Y . Y4

3: AA1 3 3P1 3 P . Y3 Y1Y3

677Y 6 770 6 772 67 12 6 7 1 T

6 YEA 6 YEA 6 YEY 6 YE.

YOY . YOT 6 YOT 6 YOY 6 YO.

تفسير الحاكم ( وهو جزء من ا المستدرك)

6 118611467461X: 1

714 6 148 6 174 6 174 6 117

Y7 6 Y0 6 YT 6 Y : T

6117 6 117 6 1 · A 6 YO : E

131 3 217 3 217 3 177

تفسير الحـوفى = الــبرهان

فى تفسير أبى حيان

40 (41 : 1

174 : 8

تفسير الخوتي

T.461.Y: Y

**\*\*\*\*\*** \* \* \*

141 140: 8

تفسير ابن رزين

11:17

تفسير الرمانى

141 : 4

تفسير أبى روق

Y. . A . : &

تفسير السدى

Y . A : &

تفسیر سمید بن منصور ، وهوجزء

تفسير عبد بن حميد

0:4

تفسير عبد الرزاق

YOY 6 1A : 1

**Y9:** T

10261476106: 5

تفسير عطاء بن دينار

Y . A : &

تفسير ابن عطية

144 ( 144 ( 54 ( 4. ( 41 : 1

414 : A

145 : 2

A.: &

تفسير ابن عقيل

4: 1

تفسير على بن سهل النيسابورى

144 : 1

تفسير الفخر الرازى

**YY • 6 Y1 : 1** 

**TYT** : **T** 

14. : 5

تفسير الفريابي

117644640646614 : 1

117 6 1 10 6 2 : 4

3: 177 6 771

تفسير ابن فورك

. 141:1

118:4

Y . Y : &

تفسير القرطبي

Y . . 6 184 : 1

124 6 114 6 110 : 5

تفسير القشيرى

Y1 : 1

تفسير ابن كثير

6 11A 61.4 644 61A : 1

7.1

41E : E

تفسير الكواثبي

YO 6 Y 1 : 1

تفسير أبى الليث

1.4 : 4

تفسير المساوردى

177 6 71 : 1

تفسير ابن مردويه

6 OT 6 OT 6 TT 6 1A : 1

44 44 4 4 4 4 Y4 4 YY

114

117: 4

• **\*\*\*** • **\*\*\*** • **\*\*\*** • **\*\*\*** 

· ۲۲۱ · ۲۲۰ · ۲۲۸ · ۲۲۷

YTO . YTE . YTT . YTY

تفسير المرسى

121641: 1

3: 17

تفسير مقاتل

1: 17

141 : 4

تفسير ابن المنذر

04 6 14 : 1

11: 4

3: 771

تفسير ابن المنيّر

Y1: 1

**\*1X: Y** 

تفسير النسني

YT 6 07 : 1

تفسیر النیسابوری ( ابن حبیب )

1.4:1

7. : 4

تفسير الواحدى

0164.641:1

تقریب المأمول فی ترتیب النزول لیرهان الدین الجمیری

YT : 1

تقريب النشر لابن الجزرى

Y78 (Y10 ( 1X : 1

التكيل والإنمام لابن عساكر

Y4 : £

التلخيص للقزويني

171.171

التميد لابن عبد البر

٠٢: ١

1.4 : 4

التمويهات على التبيان لأبى المطرف

ابن عميرة

\* 1 X 17

تناسق الدررفى تناسب السور للسيوطى

التذبيه على فضل علوم القرآت للحسن شمدين حبيب النيسابورى ١٠٩،٢٠٠٥،٠٥٥،٢٥٥،٤٩،٢٢:١

تهذيب الأسماء واللفات للإمام النووي

3: 40 1 00 17 1 37

تهذيب اللغة للأزهرى

0 : Y

التيسير للدأبى

YYT 6 3 7 0 6 7 + A : 1

( ج )

الجامع للحلوانى

14Y : 1

الجامع للقزاز

104

الجامع الصحيح للبخارى

الجامع الصحيح للترمذى

6 777 6 770.6 710 6 12T

\$77 \cdot 077 \cdot \cdo

الجامع الصحيح لمسلم

6 77 6 09 6 0A 6 00 ; 1 6 77 6 147 6 110 6 92 6 44

797 6 707 6 787

جامع الفنون لابن شبیب الحنبلی ۲: ۱:

جــدل القرآن لنجم الدين الطوفى . ٤ : ٥٢

جمال القراء للسخاوى

الجان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا ٣ : ١٢٨ الجيي الداني في حروف المعاني لابن

أم القاسم

14 : 1

جواهر القرآن للغزالي

140 6 114 640 : 5

( ح )

حاشية الطيبي على الكشاف

140641:1

YY1 6 18A 6 1YA 6 A : # .

الحجة لأبى على الفارسي

YYA : 11

الحلية لأبى نعيم

YE: 1

Y . 0 6 Y . 2 6 174 : E

حواشى الكشاف للقطب الرازى

140:1

(خ)

الحاطريات لابن جبي

14:1

الخصائص لابن حنى

14:1

خيائل الزهر في فضيائل السور

للسيوطي

1.4: 8

خواص الفرآن للتميمي

177 : E

خواص القرآن للفزالي

177 : E

خواص القرآن لليافعي

. 1TY : E

الخواطر السوائح في أسرار الفوائح

لابن أبي الإصبع

14:1

711: 7

ξ Y: ξ

( )

الدر النظيم في منافع القرآن المظم

لليافعي

درة التنزيل وغرة التأويل لأبي عبد الله الرازي

**TT9: T** 

دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني

دلائل النبوة للبيهقي

\$ : P774 377

ولائل النبوة لأبي نميم

Y14 : 1

111: 4

( ¿ )

ذات الرشد في العدد لأبي عبد الله

الموصيلي

14.614464. : 1

ذا القد لابن جي

14:1

114 : 4

ذيل التعريف والإعسلام لابن عساكر البطائحي

7 . : 1

(ر)

الرد على من خالف مصحف عُمَان لائ الأنباري

Y1 - 10' : Y

ودمعانى الآيات المتشابهات إلى معانى

الآيات الححكمات لابن اللبان

71-10:4

الرسالة ألإمام الشافعي

١٠٩ : ١٠٩
 روض الأفهام في أقسام الإستفهام

لابن الصائغ

Y .: 1

YTO : T

الروضة للطلمنكي

1:757

الروضة للنووى

140 :41

(;)

الزاهر لابن الأنبارى

14:1

زوائد الروضة 👚 🐪

7.7:1

زوائد المسندلعبد اللهبن أحمد بن حنبل

MA YYI 6 1 . Y 6 Y4 : 1

3: 271

الزينة لأبى حائم

124.114 : 4

السبعة لابن مجاهد

177 : 1

سراج المويدين لابن العربي

303

**777: 7** 

سر العصاحة للحفاجي

111: "

سنن البيهقي

144 : 4

سنن أبي داود 61106111611161.8: 8 77A 6 128 سأن سعيد بن منصور 6 11 + 4 44 641 6 14 : 1 771 (711 6 100 6 117 YY7 6 YY0 6 184 641 : Y 02 6 YY : Y 1 : YY! & PYY السنن لأبى القاسم اللالكاني 71 : 14 : 17 : 18 : 17 : 17 سنن این ماجه 7776 717 6177 6 1 · 6 1 : 2 : 2 : سنبن النسائي Y . E . 177 . 177 . A . : 1 1111 6 11 6 6 1 - 7 6 1 - 8 : 8 CYT1 6 YYEGY . Y 6184 6114 6 707 6 788 6 770 6 77Y 307 6 702 (ش) الشاطبية YY0 : 1 الشافي للجرجابي

YY9 : 1

الشافي للقراب

YY0 : 1

شرح أبيات الإيضاح لابن عصفور شرح آيات الصفات لابن اللبان. شرح البخاري لابن حجر ؛ وهو المسمى بفتح البارى YY1 6 7 . 1 6 1 7 . 6 1 A : 1 ۲ : ٤ مشرح البخارى للمازري 144 : 1 شرح بديع قدامة للموفق البغدادى شرح بديمية إسماعيل بن المقرئ 710:1 شرح بديمية ابن حجة 710:1 شرح النسهيل لأبى حيان 177 6 14 : 1 شرح ذات الرشد 14. 6 144 6 4. : 1 شرح الرائية لابن جبارة شرح الرائية للسخاوى Y .: 1

شرح السنة للبغوى

140 . 154: 1

شرح الشاطبية

Y00: 1

شرح العقائد النسفية للتفتازاني

٤ : ١٩٥

شرح الكافية لابن مالك

. 111: "

شرح مسلم للنووى

ry: 1

شرح المصباح للمواكشي

۹: ٤

شرح المفصل لابن الحاجب

107: 4

شرح منظومةجمع الجوامع

7. : 4

شرح المنهاج لتقى الدين السبكي

YY0: 1

شرح المنهاج لابن حجر۳: ٧٦

شرح المهذب للنووى

128: 8

شعب الإيمان للبيهقي

4 71747 16T+T 6 T+Y 678767 1A

18.6177: 8

الشفا للقاضي عياض ١ : ٣١٥

الششواذ لابن غليون

14:1

(س)

. 1:1071

TO THE PARTY OF

صحاح الجوهرى

179 (100 (0: 7

معيح البخارى = الجامع الصحيّح المات

عيح ابن حبان المناف ال

09:1

صيح مسلم = الجامع الصحيح

الصناعتين للعسكرى

19:1

(4)

طبقات ابن سعد

7- # 6 17- 6 1 · · · OF 6 78: 1

177 ( 171 : 7

طبقات الشافعية لابن السبكي

T10:1

طريق الفصاحة

790: 4

الطيوريات للسلني

1 XY 6 1 YA : 8

(ع)

المجائب والفرائب في القرآن = الفرائب والمجائب

147: 7

عروس الأفراح لبهاء الدين بن السبكي

۲: ۲: ۳۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

799 - 797 : 140 : Y

۳۹۶،۲۰۷،۲۰۲۰۲،۱٦۹،۱٦۳،۱۶۲:۳ المقائد النسفيّة لنجمالدين عمر بن محمد

190: 8

العمدة لابن رشيق

19:1

741:4

العمدة للطرسوسي

770 : 170 : 4

عنوأن الدلَّيل في مرسوم خط التنزيل

180: 8

العواصم والقواصم لابن العربى

4.8:4

(غ)

الغرائب والعجائب للكرماني

14:1

Y : Y ! 1 > PAY

**PP1 6 71061AP6 A968.67967P:**P

6 140 4 77 470 470 5

7.4.4.4.

غرر البيان لمبهمات القرآن للبدر بن

جمساعة

۷٩: ٤

الغرر والدرر= أمالى المرتضى

غريب الحديث للحربى

3:771

غريب القرآن لابن الأنباري

00 : Y

غريب القرآن لأبي حيان

4:4

غريب القرآن لابن دريد

4:4

غريب القرآن لأبى عبيدة

4:4

غريب القرآن للعزيزى

14:1

10067:4

غريب القرآن لأبي عمر الزاهد

4:1

(ف)

فتاوى ابن الصلاح

· \*41 : 1 · A : 1

فتح البارى = شرح البخاري

الفروق للقرافي

7:037

فضائل القرآن لأبي ذر الهروى

3: 271

فضائل القرآن لابن أبي شيبة

14:1

3:7-137-1

فضائل القرآن لابن الضريس

1; 17 , 47 , -11 , 131 , 011)

119

W: W

1.7: 8

فضائل القرآن لأبى عبيد

1: 11 1 77 1 73 1 70 1 70 1 14

· YYY 6 1 1 2 6 7 1 1 1 6 1 1 4 1 4 Y Y Y

T. A . T. D . T98

7:00 , PA , +FY

٤ : ۱۱۱، ۱۱۰ ۱۰۸، ۱۰۷ و ۱۱۱ فضائل القرآن للنسائي

1.461.4: 8

فقه اللغة للثمالي

11461.4:4

وقمه اللغة لابن فارس

177:1

الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي

الحـــديد

7.:1

فنون الأفنان لابن الجوزى

14:1

1.9 6 1.7 : 4.

٧٢:٣

فهم السنن للمحاسبي

141 : 174 : 1

فواصل الآيات لنجم الدين الطوف

Y.: 1

فوائد أبى بكر بن العربي في رحلته

**TV: T** 

فوائد الحربى

T04: T

فوائد الخلعى

17V: E

فوائد ابن الصلاح

**TIY: 1** 

الفوائد للدير عاقولى

178:1

فوائد المحاملي

144 : 8

فوائد ابن أخي ميمى

1 . . . 1

(5)

قانون التأويل لابن العربى

44: 5

القراءات لأبى عبيد

Y . Y : 1

قرة المين فى الفتح والإمالة بين اللفظين لابنالقاصح

YY0 6 1A: 1

قطف الأزهـار في كشف الأسيرار

السيوطى = أسرار الغنزيل القواعد للعز بن عبد السلام

178:8

قو اعد في التفسير لابن تيمية

154:2

( 보)

الكاني لابن شريح في القراءات

1:77

الكامل للمبرد

144:4

الكامل للهذلي

197 ( 127 6 27 6 28 6 18 : 1 -

الكبير للطبراني = المعجم الكبير

الكتاب لسيبويه

7716 107:7

104:4

الكشاف للزمخشرى

. 720 6 177 : 1

**TT9: T** 

T1 131 3 171 3 381 1X7 3 TT

الكشف لمكى في القراءات

7X7 : 770 : 710 : 1X7 : 7

14. : ٤

كشف المعانى عن متشابه المثانى للبدر

ابن جماعــــة

**٣49:** 

الكفيل بممانى التنزيل للماد الكندى

1.4:1

الكنايات للجرجاني

Y .: 1

كبر البراعة لابن الأثير

Y . : 1

كَمْرُ الْفُوالْدُ لَلَّهُ بِنَ عَبِدُ السَّلَامِ

(1)

لباب النقول = أسباب النزول للسيوطي لطائف المن لابن عطاء الله السكندري

1.4:8

لفات القرآن لأبي القاسم اللالكاني

117.11.61.4641:4

لغات القبائل لابن سلام

19:1

1 : A : Y

اللوائح لأبي الفضل الرازى

144 : 19 : 1

ليس في كلام العرب لابن خالويه

140:4

140: 5

( م ) المثل السائر لا بن الأثير

۲٠:١

**TOV: T** 

مجاز القرآن للعز بن عبد السلام

19:1

1.9:4

. مجمع البحرين للصاغاتي

0 : 7

مجمع البحرين ومطلع البدرين لجلال

الدين السيوطى

15:1

0 : Y

الجيد في إعراب القرآن الجيد لإبراهيم الن محمد السفاقس

14:1

الجميد ، وهو مختصر كتاب البرهان في إمجاز القرآن لابن الزملـكاني

19:1

المحمر لابن حبيب

T.T: 1

المحتسب في توجيه الهراءات الشاذة

لابن جي

19:1

**TAA: T** 

المحصول لفيجر الدين الرازى

770:4

الح\_كم لابن سيده

o : Y

الحجتى لابن حزم

771:1

مختصر أسباب النزول للواحدي **AY: 1** مختصر البويطي 198: 8 مختصر الروضة لإسماعيل بن المقرىء 410:1 المدخل للبيهقي T.T . 177: 1 114: 5 المرشد لأبى نصر القشيرى 199: 8 المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزونز لأبي شامة 61876187611A611V61A:1 777777 C 719 C 71 - 617761 EA مسائل نافع بن الأزرق المستدرك للحاكم 114:115:4 V0 ( VT : T 4 : A0 4 P6 4 1 F 4 7 F 4 OV 4 7186121

المستوفى للفرغابى

مسند أحمد من حنبل

72.:1

6178618611161.4608:1 6 79 6 7 • 1 6 1 7 6 1 7 6 1 7 7 671767. YYO: Y 61.461.861.461.461.1: & 6 7 1 A 6 7 1 Y 6 7 1 0 6 1 1 - 6 1 - 9 6 1 - A 67076707670+677067726777 717 6 YOY 6 YOO 6 YOE مسند البزار 647640604608684644:1 T.Y 6 YY1 6 11Y 710:Y 5 : 4 · ( ) 7 / ( ) 7 / ( ) 4 / ( ) 4 / ( ) 707 6 70 1 6 727 مسند الدارمي T176111:1 A 6 V : Y A6V: " 121 6 189 6 109 6 107 : 2 مسند ابن راهویه 141:1 144: 5 مسند ان السني 12.61106111: 2 مسند الطيالسي Yo: 1 110:2 مسند عبد بن حميد 104:1 0:4

مسند الفردوس

144: 5

مسند ابن مردویه

1476117694601:1

مسند أبى يعلى

4.4. 144. 141. 144: 1

Y07 6 Y02 : 2

المشرع الروى فى الزيادة على غريبي المروى

710: 4

مشكل القرآن لابن قتيبة

14: 11:17

المصاحف لأنن أشته

6 178 6 Y2 6 24 6 21 6 1A : 1

6 14 6 134 6 133 6 184 6 184

107 6 180 : 8

المصاحف لابن أبي داود

1 : A : 0 1 : 17 6 17 1

440 c 4 - 4 c 1 Y 1 c 1 A -

3: 101 371 3011

الصباح لبدر الدين بن مالك

14.:-1

120:4

المصباح لأبى الكرم الشهرزوري

Y.Y: 1.

معانى القرآن لأبى الحسن الأخفش

4:.4

معانى القرآن لابن الأنبارى

T: Y

معانى القرآن للزجاج

T: Y

معانى القرآن للفراء

T: T

ممترك الأقران في مشتبه القرآن لجلال

الدين السيوطي

7.4 6 77: 1

171: 7

المعجم الأوسط للطبراني

71:1

14461.4: 8

المحم الصمير للطبراني

3:311 3 777

المعجم الكبير للطبراني

1: 1

**AA ( 00 : 7** 

7:1337

معجم مااستعجم للبكرى

٥٣: ١

المعرب للحواليقي

14:1

· 110 · 112 · 117 · 1 · A : Y

119611461146117

1 . 6 OA : E

المعيار للزنجانى

1706 178: 7

مغازی موسی بن عقبة

114:1

المغنى لابن هشام

19:1

6 1X8 6 1YY 6 10Y 6 100 : Y

YAY 6 Y 7 & 6 Y 7 1 6 1 9 Y 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6 1 A 9 6

144 6 147 : 7

الغيث لأبى موسى

Y\*\* : Y

المفتاح لأبى منصور بن خيرون

Y . Y : 1

مفتاح العلوم للسكاكي

144:4

17.6100:4

14: 5

مفردات القرآن للراغب الأصفهابي

184614:1

6 1AY 6 188 6 179 6 P : 1

6 T. O 6 Y 1 E 6 Y . A 6 Y . . 6 14 .

**TYE 6 1 . : "** 

74641: 8

المفصل للزمخشرى

107:4

مقامات الحريرى

TIY: 1

المقتنص في فوائد تكرار القصص

للبدر بنجماعة

7 . 3 . 7

مقدمة تفسير ابن النقيب

1.9 641 644 641:1

المقدمة في سرّ الألفاظ المقدمة لشمس

الدين بن الصائغ

۲۰:۱

To: T

المقنع لأبى عمروالدابى

Y -: 1

120: 8

ملاك البتأويل لأبي جعفر بن الزبير

**TT9:** T

مناسبات ترتيب السور = البرهان في

تناسب سور القرآن

منع الموانع لابن السبكي

1:177

المنهاج للخليمي

4:4:1

171: 8

منهاج البلفاء لحازم القرطاجي

19:1

Y 1 & 1 Y

المنهج الفيد في أحكام التوكيد للزملكاني

14:1

المهذب للإمام النووى

1:727

المهذب فيما وقع فى القرآن من المعرب

لاسيوطي

1.0:4

مواقع العلوم من مواقع النجوم لجلال الدين البلقيني

7067.604600676851

موطأ مالك

14.:1

موطأ ابن وهب

134:1

الميسر لمغلطاي

140:4

( <del>・</del>)

الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس

72614:1

7 . 6 . 9 . 4

3: 777

الناسخ والمنسوخ لابن الحصار

14:1

YY 6 Y1 : T

الناسخ والمنسوخ لأبىداود السجستاني

YA 6 14 : 1

09 6 02 : 4

الناسخ والمنسوخ لابن بركات السعيدي

7 - 6 19:1

الناسخ والمنسوخ لعبد القاهم بن طاهر

التميمى

14:4

الناسخ والمنسوخ لأبى عبيد

94: 4

الناسخ والنسوخ لابن عربي

YY: 1

79609: 4

الناسخ والمنسوخ لمكي

74:19:1

VT . VI . 77 . 09 : T

نديم الفريد لابن مسكويه

٦ : ٤

نشر العبير في إقامة الظاهر مقام الضمبر لابن الصائغ

**T**·: \

النشرف القراءات المشر لابن الجزرى

1 : 771 ) 731 ) 117 ) 017 : 1

78 - 4 779 6 777 6 777 6 717

\*\*•9،49V,4V5, 427, 40V 6 45 1

النظم لابن حجر

114: 4

نظم الدررفي تناسب الآى والسور للبقاعي

444 : 4

النفيس لابن الجوزى

99: 4

نقد الشعر لقدامة

777 : 7

نكت أبن الصيف على التنبيه

۱۸۰ : ۱

النكت للماوردى

117: 8

لهایة التأمیل فی أسرار التنزیل لابن الزملـکابی

19:1

النوادر لأبى زيد

**445** : 5

( • )

الهادى في القراءات لمحمد بن سفيان

1: 777

الهداية للمهدوى في القراءات

\* : 277

( و )

الواحد والجمع في القرآن لأبي الحسن الأخفش

14:1

الوجوه والنظائر لابن الجوزى

171: 7

الوجوه والنظائر لابن الدامعانى

171: 7

الوجره والنظائر لمحمد بن عبد الصمد

۱۸: ۱

171: 7:

الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليان

17. : 7

الوجوه والنظائر للنيسابورى

۱۸: ۱

الوقف والابتداء لابن الأنبارى

177 600 : Y

الوقف والأبتداء للدانى

YT+ ( 1A : 1

الوقف والابتداء للسجارندى

1 : 1 1 3 . TT 3 377

الوقف والابتداء للعانى

74. ( 1 : 1 ·

الوقف والابتداء للنحاس

YT. ( 1A : 1

الوقف والابتداء لابن النكزاوى

TT. 6178 6 1A : 1

( 2)

اليواقيت لأبي عمر الزاهد

779 : 1

الياقوتة لأبى حفص عمربن أحمدالنسني

748 : L

فه ِ س الأعلام المترجمين \*

 $(\cdot,\cdot)$ 

ابن الأثير ضياء الدين ، محمد بن محمد بن عبد الواحد - صاحب المثل السبائر ٣ : ٣٢٧ أحمد بن فارس ، صاحب فقه اللغة ٣ : ٢٢٧

أسامة بن منقد ، صاحب كتاب البديع ٣ : ٢٨٥

أبو إسحاق الإسفرابيني ، إبراهيم بن تممد — صاحب كتاب جامع الحلي في أصول الدن ٣ : ٨٩

ابن أشتة ، محمد بن عبد الله — صاحب كتاب المصاحف ١ : ١ ١

ابن أبى الإصبع عبد المظيم بن عبد الواحد - صاحب بديع القرآن ٣ : ١٣٣

إمام الحرمين الجويني أبو تحمد عبد الملك بن يوسف - ٣ : ٩٥ ، ٣٣٠

( بر)

بدر الدين بن جماعة ، محمد بن إبراهيم -- صاحب كتاب غرر البيان في ميهات القرآن ٤: ٧٩

بدر الدين الزركشي ، محمد بن عبد الله - صاحب كتاب البرهان في عِلوم القرآنِ

11:1

البقاعي برهان الدين ، إبراه <sub>م</sub> بن عمر -- صاحب كتاب نظم الدرر في تناسب السور ٣ : ٣٢٢

أبو بكر الباقلاني ، محمد بن الطيب — صاحب كتابي إعجاز القرآري والانتصار

111:

<sup>\*</sup> وهم أتحاب الكتب الني نقل عنها المؤلف

أبو يكر الصيرفيّ محمد بن عبد الله — صاحب كتاب أصول الفقه ٣ : ٩٩ بها. الدين السبكي، أحمد بن على — صاحب كتاب عروس الأفراح ٣ : ١٦٣

#### (ご)

التفتاز أنى سمد الدين ، مسمود بن عمر — شارح تلخيص المفتاح ٣ : ١٩٥ التنوخي زين الدين محمد بن محمد — صاحب كتاب الأقصى القريب ٣ : ١٥٢

## ( ج )

ابن جابر الأندلسي محمد بن أحمد بن على — صاحب البديمية ٣: ١٨٢ الحمرى إبراهيم بن عمران — صاحب حديقة الزهرفي عمد آي السور ـ شارح لشاطبية ١: ١٥٠ : ٣

الجرجانى أحمد بن محمد – صاحب الشافى فى فروع الشافعة 1 : ٢٧٩ جلال الدين البلقينى عبد الرحمن بن عمر – صاحب كتاب مواقع النجوم 1 : ٤ جلال الدين القزويني = القزويني

# (ح)

الحارث المحاسى — صاحب كتاب فهمالسنن ۱ : ۱۲۸ حازم بن محمد الفرطاجنى — صاحب كتاب منهاج البلغاء ۳ : ۱۶۲ ابن حبان ، محمد بن حبان — صاحب كتابى الصحيح والسنن ۱ : ۱۳۸ ابن حبيب الماوردى = الماوردى أبو الحسن الماوردى = الماوردى

ابن الحصارعليّ بن محمد بن إبراهيم — صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ ٣ : ٥٨ الحليمي أبوعبد الله حسين بن الحسن — صاحب المنهاج على شعب االإيمان للبيه قي الحليمي أبوعبد الله حسين بن الحسن — صاحب المنهاج على شعب االإيمان للبيه قي الحليمي من ٢٠ - الانهان ج ٤ )

( ÷)

الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم — صاحب كتاب بيان الإمجاز ٣ : ٨٨ الخفاجي عبد الدين محمد — صاحب كتاب سرّ الفصاحة ٣ : ١٦١ الخوِّي شمس الدين ، أحمد بن خليل — صاحب التفسير ٢ : ١٥١ ( 2 )

الدانی 💳 أبو عمرو

(ز)

الزركشي = بدر الدين

الزنجاني عبد الله بن إبراهيم — صاحب الميار ٣ : ١٢٤

(س).

السبكي تقي الدين على بن عبد الواحد – صاحب الإغريض في الفرق بين الكناية والتمريض ٣ : ١٤٧

ابن سفيان القيرواني \_ صاحب الهادي في القراءات ١ : ٣٦٣

السكاكي بوسف بن على — صاحب كتاب مفتاح ألملوم ٣ : ١٦١

السميلي عبد الرحمن بن عبد الله بن أحدا - صاحب كتاب التمريف والإعلام لما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام ٤ : ٧٩

( ش)

أبو شامـة عبد الرحمن بن إسماعيل — صاحب كتاب المرشد الوجير إلى علوم تتعلق بالقرآن العريز ١ : ١٦٧

ابن شريح \_ صاحب الكافي القراءات ١ : ٢٦٣

شمس الدين الخوتى = الخوتى

الشمس الكرماني محمد بن يوسف - شارح البخاري ٣: ٨٢

أبو الشيخ بن حيان عبد الله بن محمد بن جمفر \_ صاحب التفسير ١٠٨ : ١٠٨ شيذلة = عزيزي بن عبد الملك

( س )

ابن الصائغ ، محمد بن عبد الرحمن \_ صاحب كتاب القدمة فى سر الألفاظ المتقدمة وإحكام الراي في أحكام الآي ٣ : ٤٠ ، ٢٩٦

ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن ــ صاحب الفتاوى والقدمة في مصطلح الحديث

197: 2 / 791: 1

الصيرف = أبو بكر الصيرف

( ض )

ابن الضائع الإشبيلي ، على بن محمد \_ شارح سيبويه ٢ : ٢٢٧

ابن الضريس ، محمد بن أيوب\_ صاحب كتاب فضائل القرآن ١ : ٢٦ ، ١٤٩ ( ط )

الطلمنكي ، أحمد بن عبد الله بن لب \_ صاحب الروضة في القراءات ١ : ٣٦٣ ( ع )

أبو العباس المراكشي ، أحمد بن محمد بن عثمان الأزدى ـ ماحب كتاب عنوان الدليل في مرسوم التنزيل ٤ : ١٤٥

عبد الله بن المميّز \_ صاحب كتاب البديع ٣ : ٢٨٥

عبد اللطيف البغدادي \_ موفق الدين

عزيزى بن عبد الملك المعروف بشيذلة\_صاحب كتاب البرهان في مشكلاتالقرآن

187:1

ابن عساكر، محمد بن على بن الخضر\_ صاحب كتاب التكميل والإتمام ٤: ٧٩ ابن عطاءالله السكندرى ، أحمد بن محمد بن عبد السكريم \_ صاحب كتاب الهائف المنن ٤: ١٩٧

على بن عبد الواحد = السبكى

أبو عمرو الدانى عثمان بن سعيد — صاحب كتابى التيسير والمقنع ٣ : ٢٩٠ عياض بن موسى بن يحصب القاضى صاحب كتاب الشفا ٤ : ١٦ ( ف )

ابن فارس = أحمد

غر الدين الرازى محمد بن عمر - صاحب التفسير وكتاب الإيجاز في علم الحجاز . ٣٠٠ الحجاز علم الحجاز الم

ابن الفركاح تاج الدين ، عبد الرحمن بن إبراهيم -- صاحب التعليق على المرزوق وشارح التنبيه ١ : ١٨٠ – ٣ : ١٩٤

الفرغانيّ ، على بن مسمود — صاحب كتاب المستوفى ١ : ٢٤١

الفريابي المحدّث ، صاحب التفسير ١ : ٣٠.

ابن فورك ، محمد بن الحسن - صاحب التفسير ، ٢٠٢

(ق)

ابن القاصح على بن عثمان - شارح الشاطبية ١ : ٢٥٥

القرَّابِ. — صاحب الشافي في القراءات ١: ٢٢٥

القرافيُّ أحمد بن إدريس — صاحب الفروق ٣ : ٣٤٥

ابن القصاع محمد بن إسرائيل — صاحب الاستبصار في القراءات ١ : ٢٧٤

القزويني جازل الدين محمد بن عبد الرحمن — صاحب الإيضاح ٣: ١٤٢

القفال محمد بن إسماعيل ١ : ٣٠٧ - ٣٠٨ : ٣٢٨

القیجاطی أبو الحسن علی بن عمر \_ صاحب القصیدة التی وصفها علی وزن الشاطبیة وشرحها ۱ : ۲۸۷

ابن قیم الجوریه محمد بن أبی بكر \_ صاحب كتاب أقسام القرآن ٤ : ٤٦

( 의 )

الكافيجي = محيي الدين

الكرمانى شمس الدين محمد بن يوسف بن على بن سعيد \_ صاحب كتاب ضمائر القرآن ٣: ٨٢

الكرماني أبو القاسم محمودبن حزة ـصاحب كتاب الغرائب والعجائب ٢٠٢:٤ ـ٣٣٩

اللالكائى أبو القاسم هبة الله بن الحسن حصاحب كتاب السنن ٣: ١٣ ابن اللبان محمد بن أحمد بن عبد المؤمن ماحب كتاب رد معانى الآيات المتشابهات إلى معانى الآيات الحركمات ٣: ١٨

أبو الليث السمرقنديّ نصر بن محمد\_صاحب كتاب البستان ١ : ٢٩٠ ( م )

الماوردى أبو الحسن على بن محمد بن حبيب النيسابورى ـ صاحب التفسير وكتاب أمثال القرآن ٤ : ١٨

ابن مجاهــد أحمد بن موسى\_ صاحب المسبعة ١ :٣٦٣

أبو محمد الجوينى ـــــــ إمام الحرمين

محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك المعروف بابن الناظم ــ صاحب كتاب الصباح . في تلخيص المفتاح ٣ : ١٤٥

محيى الدين الكافيجي محمد بن سليان ـ صاحب الكتاب الذي وضعه في علوم القرآن ١ : ٤

محیی الدین النووی ، یحیی بن شرف \_ صاحب کتابی التبیان فی آداب حملة القرآن والأذكار ۱ : ۲۹۲

أبومسلم الأصبهاني ، محمد بن بحر ـصاحب التفسير ٤ : ٢٠٢

المهدوى أحمد بن عمار – صاحب كتاب الهداية في القراءات ١ : ٣٦٣

موفق الدين البغدادى عبد اللطيف\_ صاحب كتاب قوانين البلاغة ٣ : ١٤٢ موفق الدين البغدادي عبد اللطيف ﴿ نَ

ان الناظم = محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك

مكى بن أبى طالب القيسى ــ ضاحب التبصرة فى القراءات ١ : ٣٦٣ نافع بن الأزرق صاحب المسائل فى التفسير ٢ : ٥٦

ابن ناقيا ، أبو القاسم بن بندار \_ صاحب كـتاب الجان فى تشبيهات القرآن ؟ : ١٢٨ نجم الدين الطوفى سليان بن عبد الملك \_ صاحب كـتاب جدل القرآن ؟: ٥٦ النسنى عر بن محمد \_ صاحب كـتاب العقائد ؟ : ١٩٥

أبو نصر القشيرى عبد الرحيم بن عبدالكريم \_ صاحب كتاب المرشد ٤: ١٩٩

النظام ، إبراهيم بن سيَّار\_صاحب الآراء المنسوبة إليه ٤ . ٦

ابن النفيس ، على بن أبي الحزم القرشي \_ صاحب طريق الفصاحة ٣: ١٩٥

ابن النقيب ، محرر بن سليان \_ صاحب المقدمة في التفسير ٣: ٢٧٠

النكزاوى ، عبد الله بن محمد \_ صاحب كـ:ابالاقتضاء في معرفة الوقف والابتداء

44. : 1

النووى = محيى الدين

### 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي ، مطبعة عبد الحميد حنفي العرب المعلم ١٢٧٨ هـ

أحكام القرآن لابن عربي ، عيسي الحلي ١٩٥٧ م

أخبار أصفهان لأبى نميم ، لندن ١٩٣١ م

أسباب النزول لجلال الدين السيوطى ، وهو السمى لبـاب النقول ، مطبعة عبد الحيد حنفي

أسباب النزول للواحدي ، مطبعة هندية ١٣١٥ ه

إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني ، دار الممارف بمصر ١٩٥٤ م

الأعلام لحير الدين الزركمي ، مطبعة كوستا ١٩٥٤ م

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، مطبقة دار الكتب

إملاء ما مَن به الرحن لأبي البقاء العكبرى ، المطبعة الميمنية بمصر ١٣٢١ هـ إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى ، مطبعة دار الكتب ١٩٥١ م

البحر الحيط لأبي حيان ، مطبعة السعادة ١٣٢٨ ه

البدر الطالع في أعيان القرن السابع للشوكاني ، مطبعة السعادة ١٣٤٨ هـ بديع القرآن لابن أبي الإصبع ، نهضة مصر ١٩٥٧ م البرهان في علوم القرآن للزركشي ، مطبعة عيسي الحلمي ١٩٥٧ م

بغية الوعاة فى طبقات اللغوين والنحاة للسيوطى ، مطبعة عيسى الحلمي ١٩٦٧ م بيان إعجاز القرآن للخطابى ، دار المعارف بمصر ( من مجموعة ذخائر العرب ) البيان والتبيين للجاحظ ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٢٦٩ هـ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، القاهرة ١٣٤٩ ٥

تذكرة الحفاظ للذهبي ، حيدر آباد ١٣٣٣ ﻫ

التعريف والإعلام بما أبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام للسهيلي ـــ نشرة الشيخ محود ربيع سنة ١٩٣٨ م

تفسير أبى حيان = البحر المحيط

تفسير الطبرى ، دار المعارف بمصر

تفسير القرطبي ، طبع دار الكتب المصرية

تفسير ابن كثير ، مطبعة عيسى الحلبي

تقريب النشر لشمس الدين الجزرى ، مطبعة مصطفى الحابي ١٩٦١ م

التكلة لابن أبار ، طبعة عزت المطار ١٩٥٥ م

تهذيب الأسماء والصفات للنووى ، طبعة الشيخ منير بمصر

التيسير للداني ، إستانبول ١٩٣٠ م

الجامع الصفير من أحاديث البشير النذير لجلال الدين السيوطى ، مطبعة عيسى الحلمي ١٣٧٣ هـ

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ، لعبدالقادر بن محمد القرشى ، حيدر آباد ١٣٣٧ هـ حسن المحاضرة فى أخبار مصر القاهرة لجلال الدين السيوطى ، المطبعة الشرفية ١٣٢٧ م ابن خلكان ، المطبعة الميمنية ١٣١٠ هـ

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ، حيدر آباد ١٣٥٠ هـ ديوان الأعشى ، المطبعة النموذجية عصر

دبوان أمرئ القيس ، دار المارف بمصر ١٩٥٨ م

دبوان أمية بن أبي الصلت ، طبعة بيروت

دیوان أوس بن حجر ، بیروت سنة ۱۹۹۰ م دیوان البحتری ، هندیة ۱۹۱۱ م دیوان بشر بن أبی خازم ، دمشتی ۱۹۹۰ م دیوان حسان بن ثابت ، الرحمانیة ۱۳٤۷ ه دیوان الحطبئة ، التقدم بالقاهرة

دبوان زهير بن أبي سلمي ، طبع دار الكتب ١٣٦٣ هـ دبوان أبي طالب ، وهوالمسمى غابة المطالب ، طنطا ١٩٥١م دبوان طرفة ، الأنجلو بالقاهرة ١٩٥٨م

ديوان عبيد بن الأبرس ، مصطنى الحلبي ١٩٥٧ م ديوان عر بن أبي ربيعة ، مطبعة السعادة ١٩٦٠ م ديوان لبيد ، الكويت ١٩٦٢ م

ديوان النابغة الديناني ، المطبعة الوهبية ، ١٢٩٣ هـ

ديوان الهذليين ، طبعة دار الكتب ١٣٦٩ هـ

الديباج المذهب في أعيان المذهب لابن فرحون . مطبعة ١٣٥١ هـ سلك الدرر في أعيان القرن التاني عشر للمحبي

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ، القدسي ١٣٥١ هـ شرح شواهد الشافية لعبد القادر البغدادي ، مطبعة حجازي بالقاهرة

شرح المعلقات للتبريزى ، السلفية ١٣٤٣

محيح مسلم ، مطبعة عيسى الحلى ١٣٧٤ هـ طبقات الشافعية لابن السبكى ، المطبعة الحسينية طبقات الشعراء لابن سلام ، دار المعارف بمصر طبقات القراء لابن الجزرى ، مطبعة السعادة ١٣٥٢ هـ العقد الثمين في دواوين الشعراء الستة الجاهلين ، طبع ليدن

غاية المطالب = ديوان أبي طِالب

: النهاية = طبقات القراء

الغوائد البهية في طبقات الحنفية ، مطبعة السعاده ١٣٢٤ هـ فقه اللغة لأحمد بن فارس ، المكتبة السلفية ١٣٢٨ هـ القاموس للفيروز آبادى ، المطبعة الحسينية ١٣٣٠ هـ قضاة الأندلس ، دار الكاتب المصرى ١٩٤٨ م المكتاب لسيبويه ، بولاق ١٣١٦ هـ

الكشاف المزمخشرى ، مطبعة الاستقامة ۱۳۷۳ هـ كشف الظنون لحاجى خليفة ، إستانبول ۱۳۹۰ هـ لباب النزول المتول = أسباب النزول

لسان العرب لابن منظور ، بولاق ۱۳۰۰ هـ لسان الميزان لابن حجر ، حيدر آباد ۱۳۲۹ مرآة الجنان لليافعي ، حيدر آباد سنة ۱۳۳۷ هـ

المستوفى لافرغانى – مخطوطة دار الكتب ۱۷۹۱ نحو المعرب للجواليقى ، مطبعة دار الكتب ۱۳۱۱ ه المغنى لابن هشام ، مطبعة السعادة

مفردات الراغب الأصبهائي ، مصطفى الحلبي ١٩٩١ م مقامات الحريري بشرح الشريشي ، بولاق ١٣٠٠ ه مقدمتان لاتفسير ، مطبعة السنة المحمدية ١٩٥٤ م المقنع للداني ، إستانبول سنة ١٩٣٢

النحوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة لان تغزى بردى ، طبعة دار الكتب النشر في القراءات العشر لابن لابن الجزرى ، نشرة المكتبة التجارية نكت المميان لصلاح الدين الصفدى ، القاهرة - ١٩١ م النهاية لابن الأثير ، مطبعة عيسى الحلى وفيات الأعيان = ابن خلكان

الينبوع في التفسير لأبي عبد الله بن ظفر الصقلي مخطوطة دار الكتب ٣١ — تفسير

# استدراك وتعايق الجزء الأول

| -   | _          |                                                       |
|-----|------------|-------------------------------------------------------|
| . ( | 1448       | كتاب حمال القراء للسخاوى تكرر ذكره فى الأصل           |
|     | r<br>F     | مرتين ، والأولى حذفه من الموضع الأول                  |
| 1   | 4.         | الصواب « ابن الفرس » في هذه الصفحة وحيث ورد           |
|     |            | فيما بمدها وتحذف الحاشية رقم ١ من صفحة ٢٦ ٦٠ هـ وهو   |
|     |            | عبد المنعم بن مجمد بن عبد الرحيم الخزرجي المعروف      |
|     |            | بابن الفرس . وانظر بغية الوعاة ٢ : ١١٦ وطبقات         |
| ,   |            | القراء ١ : ٢٠٠                                        |
| Y   | 4          | صواب اسم كتاب بدر الدين بن جماعة : « كشف              |
|     | •          | الممانى عن منشابه الثنابي ، وانظر كشف الظنون          |
| ۹,  | ١٧         | ( في الحاشية ) سورة المائدة ٢                         |
| 1.1 | 1.         | كتاب « الكفيل لماني الفريل » للماد الكندي قاضي        |
|     |            | الإسكندرية ، في التفسير يقع في نحو ثلاث وعشرين        |
| ·.  |            | مجلدة ؛ ذكره صاحب كشف الظنون                          |
| 104 | 4          | الصواب: « عبد » ، وهوعبدبن حميدالكشي . تهذيب          |
| 104 | •          | التهذيب ٦ : ٤٥٦ ، والجزء الثالث ص ٥                   |
| 148 | ١٠         | كتاب الإفناع في القراءات السبع لأبي جمفر أحمد بن      |
|     |            | علىّ بن باذش . وانظر كشف الظنون                       |
| 4.4 | <b>Y</b> . | ُلُولٌ مَانِقُلُهُ المؤلفُ عن الحليمي من شرحه على شبب |
| •   | •          | الإيمــان للبيهتي . وانظر كشف الظنون ١٨٧١             |
|     |            |                                                       |

# الجزء الثابى

٧٨ (حاشية ) سورة الأنعام ٧٨

۹۱ ۹ هو أبو القاسم اللالكانى ، واسم كتابه : ﴿ لَمَاتَ القرآن ﴾ ، وانظر ص ١١٠ من هذا الجزء

الجزء إلنالث

صاحب اليافوته هو أبو حفص عمر بن أحمـد النسنيّ المتوفى سنة ٧٧٥ وانظر كشف الظنون

الجزء الراسع

الإفصاح لإبراهيم بن أحمد الجزرى ، شرح فيه الإيضاح لأبى على الفارسي ، وسمّاه « الإفصاح في غوامض الإيصاح » ، وانظر كشف الظنون .

377

717

# تصويبات الجزء الأول

| 14.7                                                  |          |     |                                        |     |
|-------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------|-----|
| الصواب                                                | س        | ص   | س الصواب                               | ص   |
| « کوثر »                                              | ۲.       | 111 | · ·                                    | 19  |
| « كَمَا فِظْيْبِ »                                    | •        | 110 | ٤ « إحكام الراي » بكسر الهمزة          |     |
| « في ليلة ِ الْقَدْرِ »                               | •        | 113 |                                        | ۲.  |
| « البر"ار »                                           | ٨        | 117 | ۱۲ « الحسينُ بن الفضل »                | ٣.  |
| « صفر »                                               | 11       | 114 | ۱۹ « الفريابي »                        | ٣.  |
| « لنثبت به فؤادَك »                                   |          | 141 | ۱۰ « عن أبي عيّاش »                    | ٥٢  |
| « استُقرِي »                                          | <b>Y</b> | 371 | م « يأيها النّاسُ »                    | 67  |
| « نَرَ لَ بِهُ الْوُ وَجِ الْأُمِينِ * عَلَى قَلْبِكَ | 14       | 177 | ۱ «خارج»                               | 04  |
| « ستومین »                                            | 2        | 100 | ۱۲ « الترمذي » بكسر الميم              | 09  |
| د شذرات ،                                             | 11       | 125 | ه « التّرمذي » بكسر الميم              | 11. |
| « عن ابن عباس »                                       | ۲.       | 104 | ٠٠ ﴿ لأَزُواجِكُ ﴾                     | 1.  |
| « ابن أبي دواد »                                      | 1.       | 172 | ۱۰ « والَّذين » ا                      | 7.1 |
| « على المرزوقي »                                      | 17       | 14. | ۳ «أوّل مانزَلَ» ۳                     | Yo  |
| « الخطابي »                                           | 14       | 14. | ۱۳ « النَّسَأَنِيَّ »                  | ٨٠. |
| « القارى* »                                           | 14       | 14. | ۷ «لباب»                               | AY  |
| « أخرج ابن أبي د ود »                                 | 17       | 141 | ۱۷ «عَـلد»                             | ٨٣  |
| « عن أبي رجاء »                                       | •        | 341 | ٨ ﴿ أَبُو عَيْلَةً ﴾                   | 47  |
| « الطَّبرَ ابيُّ يعلى »                               | ١        | 140 | ٣ (عن أنَّسِ ١                         | 44  |
| « طریق این بنان »                                     | 14       | 7.7 | ه والتّرمدي ،                          | 11  |
| « کلام أبی شامه »                                     | ٨        | 410 | ٨ « لينظر »                            | 11: |
| « ابن الأنبارى ».                                     | 14       | 717 | ۱۸ « من حدیث أنس »                     | 11. |
|                                                       |          |     | જે કુદ. <b>ં</b> મુક્ક કર્યા કર્યા છે. |     |

| الصواب                               |     | ص       |         | ه اب      | الم         | من             | ص     |
|--------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|-------------|----------------|-------|
|                                      |     |         | 1       |           |             |                |       |
| ۲ د ويق ۴                            | 1   | 41.     |         |           |             | A 6 14         |       |
| ٧ « القسراءات »                      | •   | 444     | r       |           |             | ۱۳ هاید        |       |
| ( کیسیر )                            | ٣   | 741     |         |           |             | 47 C >         |       |
| ۱ د يحيي بن شرف بن بوي ١             |     | 747     |         |           |             | r « a          |       |
| « أخلاق حملة القرآن »                |     |         |         |           | A 100 S     | 1A « In        |       |
|                                      |     |         | e.      | 1         |             | ( ) A          |       |
| ۱ ۱ ردی ٔ ۱                          | 1   | • •     |         | د الله ٢  | ند بن عبيا  | £ > 1          | 707   |
|                                      |     | الثسانى | الجزء ا |           |             | 4              |       |
| ۱ « الجواليقي »                      | •   | 110     |         | A.        | مساق »      | ١١ ١٢          | 27    |
| <ul> <li>١ قال الواسطِئ »</li> </ul> |     |         |         |           | ر ً قاق »   | N y            | 67    |
| ١ ﴿ لَمْ عَسَمْمُ عَ                 |     |         |         |           | اار یی ۵    | ۱۷ « و         | ٨٥    |
| « تحبسونهما »                        |     | 140     |         | • • • •   | ومّد بن نمي | 7 » 44         | • .•  |
| ۱ « الفريابي »                       |     | 177     | ,       | ن الصلت ٥ | أمية بن أ   | 37 a K         | 77.   |
| ۱ « رسولاً »                         |     | 107     |         |           | •           | 17 D 11        | 74    |
| ر « المحد »                          |     | 171     | . 1     |           |             | ٨١ ﴿ اللَّا    | 75    |
| ر « اللحياني »                       |     | 777     |         |           |             | ٧. وال         | 72    |
| ، ﴿ والصابئونِ ﴾<br>١ ﴿ والصابئونِ ﴾ | *   |         | . 60    | ,         |             | to A           |       |
| ، وحدیتوں۔<br>۱ «الأقران ع           |     |         |         | ď         |             | ٤١ ه م         |       |
| ۱ « بالتثابث »                       |     |         |         |           |             | ٠٠ .<br>٤ « قر |       |
| * 5:                                 |     |         |         |           | ريس ۳       | 2 4 5          | 1 4 2 |
|                                      |     |         | الجزء   |           | ** .        | • •            |       |
| ۲ ه أبو عبد الله حمين ۽              |     |         | 1       |           |             | ١ ﴿ السَّارُ   |       |
| ١ ٥ عبد الملك ،                      | ۹ . | 90      |         |           | •           | . ﴿ الدرر      | \A    |
|                                      |     |         |         |           |             |                |       |

| الصواب               | س   | ص      | الصواب                   | س  | ص         |
|----------------------|-----|--------|--------------------------|----|-----------|
| ر لفخر الدين الرارى، | 41  | 770    | ه تأمِّل ٥               | ~  | 1.0       |
| « لاتفعل »           | 13  | 754    | « کتاب »                 | ** | 172       |
| ه أحد بن إدريس »     | ۲   | 45.    | « النجوم الزاهرة»        | 14 | 122       |
| « ابن الأثير »       | 13  | Y0V    | « بغية الوعاة »          |    | 127       |
| « ابن أبي الإصبع »   |     | Y14    | « وبالحرث »              |    | 122       |
| ه الطباق ،           |     | 470    | د الإبحازي               | 14 | 100       |
| « الجميرى »          |     | 74.    | « لأ كيدَنْ »            | 18 | 177       |
|                      |     |        | ﴿ بِطَرِد ﴾              | 10 | 144       |
| « البرهان : الحذو »  | 14  | 741    | « الإسفراييني »          | 1  | 4.3       |
| ه الرای ،            | 17  | 747    | « تعظیم »                | 4  | *14       |
| ( ابن حلسکان )       | 44  | 44.    | ٠ الذاريات »             | ** | 44.       |
| « الدخاوى »          | ٣   | 779    | ه الأكثر ،               | ۲. | 440       |
|                      |     |        | e.11                     |    |           |
|                      |     | الرابع | الجرا                    |    |           |
| ﴿ تُولُوا ﴾          |     | 11     | _                        | 15 | ٨         |
| ﴿ الطَّبراني ﴾       |     | 1.5    | ﴿ وِتُدِينَ ﴾            | 14 | A         |
| د ابن خالویه ،       | Y   | 140    | « أَبْرَعَ »             | 7  | 4         |
| د الضّريس، بالضم     | . 1 | 127    | « وتُعرف »               | 14 | •         |
| و الطنزى ،           |     | 178    | «قال السكاكي في المفتاح» | *  | 14        |
|                      |     | 114    | « ابن بر جان »           | 42 | 45        |
| ر الفرائب والمجائب ؟ | ٣   | 3.7    | a الدرر الكامنة a        | 19 | 04        |
| ر ابن فورك ،         | 44  | 7.7    | « عبد بن حيد »           |    | Y1        |
| د ابن جریر ،         | 1   | **     | « عراکش »                | 14 | <b>Y4</b> |
|                      |     |        |                          |    |           |